

روایات الهلال Rewayat Al Hilal

تصدر عن مؤسسة دار الهسلال الإصسدار الأول: يستسايسر ١٩٤٩

رئيس علس الإدارة مكرم محمد الحمد

رئيس التحرير ممسطعى ننسيل سكرتيرالتحرير محمود فتاسم

ثمن النسخة

سبوربا ۱۷۰ لیره - لبنان ۵۰۰۰ لیره - الاردن ۲۰۰۰ قالیس - الکیویت
۱۵۰۰ قالس - السعودیة ۱۵ ریال البحرین ۱۰، دینار - قطز ۱۰ ریال دبی / ابوظبی ۱۰ درهم - سلطنة
عمان ۱۰ ریال -

العدد ۸۹ه بنایر ۱۹۹۸ • رمضان ۱۴۱۸ هـ بنایر ۱۹۹۸ • رمضان ۱۴۱۸ هـ No - 589 - JAN -1998

اهداءات ۲۰۰۲ اهداءات السرة المرحوم/شارل كرتيه الاسكندرية

#### الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى (١٢ عددا) ٥٥ جنيها داخل ج . م . ع تسدد مقدما نقدا او بحوالة بريدية غير حكومية ـ النلاد العربية ٥٥ دولارا ـ امريكا واروبا واسيا وافريقيا ٥٠ دولارا ـ باقى دول العالم ٢٠ دولار . القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال ـ ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد .

للاشتراك في ألكويت . السيد عبدالعال بسيوني زغلول المبقاص . ب ٢١٨٢٣ (13079) ت ٤٧٤١٦٢٤ (بالمبتديان ، الادارة : القاهرة ـ ١٦ شارع محمد عز العرب بك (المبتديان ، سابقا) ت : ٣٦٢٥٤٥٠ (٧ خطوط) المكاتبات : ص . ب . ١٦ العتبة ـ القاهرة ـ الرقم البريدي ١١٥١١ ـ تلغرافيا : المصور ـ القاهرة ج . م . ع . TELEX 92703 hilal u n تنكس . TELEX 92703 hilal u n

## مسوت فوضوی قضاء وقدرا (جائزة نوبل ۱۹۹۷)

يقلم:

داريو نو

ترجمة:

د . محمود علی مراد

دار العلال

# هذه هي الترجمة الكاملة (عن اللغة الايطالية) لمسحية MORTE ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO تأليف DARIO FO (نويل ۱۹۹۷)

الغلاف للقنان : حلمى التونى

## قبل أن تقرأ

نشرت هذه المسرحية لأول مرة في ديسمبر ١٩٧٠ وهي ، في رأى العديدين ، أشهر مسرحيات داريو فو .

وكانت إيطانيا في الآونة التي كتبها فيها مؤلفها تمر بفترة من عدم الاستقرار السسياسي شيزت بكثرة حوادث العنف وتفجير القتابل ، فقد انفجرت في ٢٥ أبريل ١٩٦٩ ، في مدينة ميلانو ، عدة قنابل في جناح شركة ، فيات، في معرض أقيم فيها ، وفي مكتب لاستبدال العملة بمحطة السكك الحديدية . وفي يومي ٨ وه أغسطس ١٩٦٩ ، انفجرت إحدى عشرة قنبلة في عربات السكك الحديدية . وفي ١٩ نوفمبر ١٩٦٩ ، قتل أحد رجال الشرطة في إضراب عام هاجمت الشرطة فيه مظاهرة للاتحاد الماركسي اللينيني. وفي ١٦ ديسمبر من العام ذاته انفجرت قنبلة في نصب ،مذبح الوطن، وقنبلة أخرى في الطابق السفلي من بنك العمل . وفي اليوم ذاته انفجرت في ميلانو قنبلة في بنك الزراعة أسفرت عن مصرع ١٦ وجرح ٨٨ ، كما وضعت في البنك التجاري قنبلة لم تنفجر . وقد سمى خريف عام ١٩٦٩ بسبب هذه الانفجارات بالخريف الساخن .

وكان فى ايطاليا ، بالإضافة إلى أحزاب اليمين واليسار والوسط الممثلة فى البرامان ، حركات عمالية مختلفة الاتجاهات وكذلك حركات مسلحة وغير مسلحة بعضها يسارى ويعضها يمينى ، كما كانت ،المافيا، وهى ، جمعية من الخارجين على القانون تفرض نفسها بوسائل الارهاب كوسيط طفيلى بين الملكية والعمل ، ومن الإنتاج والاستهلاك ، وبين المواطن والدولة تلعب دورا مهما فى حياة البلد السياسية ، وكان الحزب

الشيوعى الايطالى والحزب الاشتراكى الايطالى ، بوصفهما ممثلى ، البروليتاريا، السياسيين ، يرفضان التقدم للانتخابات البرلمانية وقد تكونت تنظيمات اليسار غير البرلمانية .. خلال الستينات حول محورين أساسيين هما الاتجاه العمالى والإتجاه الماركسى اللينينى . وقد عمدت الحركات اليمينية المتطرفة ذات الإتجاه الفاشستى إلى مخالفة القانون وتسللت إلى أجهزة الدولة لا سيما أجهزة الأمن والمخابرات وطبقت ما يعرف ، باستراتيجية المذابح، وهي استراتيجية تهدف إلى إثسارة الفتنة والقلاقل وجعل الرأى العام يتطلع إلى نظام حاكم قوى ذى قبضة حديدية .

وقد قبضت شرطة ميلانو يوم ١٢ ديسمبر ١٩٦٩ على عامل فوضوى في مصلحة السكك الحديدية اسمه جوزيبي بينيللي، واحتجزته في مركز الشرطة فترة أطول من المدة القانونية . وقام باستجواب هذا العامل قوميسار في البوليس السياسي اسمه ،كالابريزي، . والذي حدث هو أن هذا الفوضوى سقط في ليلة ١٥ إلى ١٦ ديسمبر ، من الطابق الرابع لمركز بوليس ميلانو .

وبعد أشهر من التصريحات المتناقضة اعتبر وكيل النيابة أن موت بينيللى كان قضاء وقدرا وأنه حدث نتيجة انتحار . واعتمد عميد قضاة التحقيق رأى النيابة وقرر حفظ القضية في ٣ يوليو ١٩٧٠ . وقد استدعى هذا القاضى في ١٥ ديسمبر ١٩٦٩ فوضويا آخر اسمه ، قالابريدا، للمثول أمامه في ميلانو ليستجويه بشأن سبه البابا ، ولكن رجال البوليس قبضوا على قالابريدا قبل أن يعبر باب مكتب القاضى واقتادوه إلى روما حيث وجه إليه وكيل نيابة تهمة تفجير قنابل في بنك الزراعة يوم ١٢ حيث وجه إليه وكيل نيابة تهمة تفجير قنابل في بنك الزراعة يوم ١٢

ديسمبر ١٩٦٩ وأودعه السجن . وكان قالابريدا راقصا في أحد الكباريهات وكان يتكسب أيضا من صنع «أباجورات» من طراز «الحرية» ويستخدم في ذلك قطع زجاج صغيرة ملونة . وقد اتهم قالابريدا في حادثة التفجير المذكورة لأن سائق تاكسي شهد أمام شرطة ميلانو بأنه وصل قالابريدا إلى بنك الزراعة قبل انفجار القنبلة بقليل كما أن البوليس عثر في حوزته على حافظة سوداء تحتوى على قطع زجاج . وقد اختفى شهود النفى في قضية قالابريدا في ظروف غامضة ، وكان من شهود الإثبات رجل شرطة تخلل مجموعة فوضويين تحمل اسم «باكونين» وكذلك شخص فاشستي اسمه «برلينو» اندس في هذه المجموعة .

وقد اتهمت مجلة والكفاح المستمر واليسارية القوميسار كالابريزى وبعد موت الفوضوى بأريعة أيام ، بأنه مسئول عن موت بينيللى ، وأيدت صحفية تعمل فى مجلة ولكسبرسو ، كانت قد قابلت رجال البوليس فى مركز بوليس ميلانو فى الليلة التى لقى فيها هذا العامل حتفه ، هذا الإتهام . وقدم القوميسار كالابريزى شكوى قذف ضد مجلة والكفاح المستمر فى ابريل 19۷ وترتب على ذلك فتح ملف قضية بينيللى من جديد . وأيدت المحكمة التى نظرت هذه الشكوى مقولة الانتحار ولكن القضية أجلت لتقديم تقرير خبرة جديد من الطبيب الشرعى . وفى آخر اكتوبر 1۹۷۱ اتهم كالابريزى – الذى كان قد رقى فى هذه الأثناء – المجريمة القتل العمد كما اتهم خمسة من رجال شرطة ميلانو الآخرين بتهمة القتل بالإهمال . وقد استبعدت تقارير الخبرة والخبرة المضادة التى أجريت على جثة بينيللى ، التى أخرجت من القبر ، احتمال الانتحار كما استبعدت احتمال سقوط هذا الفوضوى من النافذة نتيجة لوعكة أصابته .

وكانت المفاجأة هي أن القوميسار كالابريزي قتل بعيار ناري أطلق عليه في ١٧ مايو ١٩٧٢ أمام منزله .

واتهم فالابريدا بوضع القنبلة في البنك الزراعي ، كما وجه الاتهام إلى الفاشستي مرلينو . وقد حمل اتهام هذا الأخير الرأى العام على الاعتقاد بأن سلطات البوليس لم تجر التحريات اللازمة بين الجماعات الفاشستية للوقوف على دورها في هذا النشاط الإرهابي ، رغم أن أصواتا قد ارتفعت في اليوم التالي لموت بينيللي تقول إن من نفذوا عملية البنك الزراعي التي قتل فيها ١٦ وجرح ٨٨ لم يكونوا من الهواة ، بل إن عضوا في مجلس الشيوخ تساءل عما إذا لم يكن مدبرو هذه العملية من أصدقاء الكولونيلات الذين كانوا يحكمون اليونان أيامها ، وكانت منظمة حكومية للطلبة اليونانيين في الخارج قد صحبت إلى اليونان في مارس ١٩٦٨ نحو أربعين ممن كانوا يسمون بالفاشيين البحدد ، من بينهم ماريو مرئينو .

وقد اتخفذ داريو فو من قضية بينيللى ، التى شغلت الرأى العام وقتها ، ومن المناخ السياسى العام الذى كان يشكل خلفيتها ، مادة لمسرحيته وأدخل فيها معظم الأشخاص والأحداث التى ذكرناها . ولقيت المسرحية نجاحا كبيرا لدى رواد المسرح فى ايطاليا وظلت تمثل فى مختلف المدن الايطالية بلا انقطاع أكثر من سنتين وساهمت فى كسر جو الإرهاب ، والاستعداء على من كانوا يسمونهم به ، الحمر، اليساريين ، الذى كانت وسائل الاعلام وأجهزة البوليس تغذيه ، كما لعبت دورا حاسما فى الحملة التى طالبت بإطلاق سراح قالابريدا الذى كانت وسائل الاعلام تسميه فى البداية بالوحش الآدمى . وترجمت المسرحية إلى العلام تسميه فى البداية بالوحش الآدمى . وترجمت المسرحية إلى الغات عديدة ولقيت نجاحا كبيرا فى عشرات البلدان التى مثلت فيها خارج

ايطاليا ، سواء في دول شرق أورويا أو في الدول الغربية ، أو في دول العالم الثالث .

وهذه المسرحية نموذج للمسرحية السياسية فجرائم تفجير القنابل هى جرائم ضد أمن الدولة الداخلى ، والمتهم فى القضية التى بنيت عليها كان فوضويا .

والفوضوية - خلافًا لما يتبادر إلى الذهن من اسمها - ليست حرية الانسان في أن يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا رابط ولا قانون ، وإنما هي نظرية سياسية واقتصادية واجتماعية وأخلاقية قال بها عدد من الكتاب والفلاسفة والمفكرين في أوربا وروسيا منذ أواخر القرن الثامن عشر. وأهم منظريها هم البريطاني وليام جودوين (١٧٥٦ - ١٨٣٦) والالماني ماکس سترنر (۱۸۰٦ – ۱۸۰۹) والقرنسی بییر جوزیف برودون (۱۸۰۹ - ١٨٦٤) والروسيان ميشيل باكونين (١٨١٤ - ١٨٧٦) والكاتب الكبير ليون تولستوى (١٨٢٨ - ١٩١٠) . ويرى دعاة الفوضوية أن تنظيم المجتمع الذى تهيمن عليه الدولة تنظيم ظالم يسحق القرد ويهضم حقوقه ويفسد الحكام والمحكومين ، وأن إصلاح هذا الوضع لا يتأتى إلا بإلغاء الدولة أو بتقليل دورها في حياة الناس إلى الحد الأدنى ، وياكونين ، الذى كانت تحمل اسمه مجموعة الفوضويين التي كان فالبريدا عضوا فيها والذي ورد اسمه في المسرحية اكثر من مرة ، ثوري فوضوى روسى ولد سنة ١٨١٤ والتحق بمدرسة الضباط بسان بترسيرج وعين ضابطا في المدفعية ، ولكنه استقال بعد شهور من تعيينه وذهب إلى موسكو ودرس فيها دراسات عدة منها فلسفة الفيلسوف الألماني هيجل (١٧٧٠ -١٨٣١) ، ثم ترك روسيا ورحل سنة ١٨٤٠ إلى برلين عاصمة بروسيا

في ذلك الوقت وفيها التقى بعدد من الشبان الذين يشاركونه الاعجاب بفلسفة هيجل وتبلورت ميوله الثورية . وفي سنة ١٨٤٢ رحل إلى فرنسا واختلط بعدد من اللاجئين الألمان ومنهم كارل ماركس (١٨١٨ -١٨٨٣) ومن المفكرين الفرنسيين من بينهم برودون أحد أعلام الفوضوية . ثم ترك باريس وهاجر إلى ألمانيا وتنقل فيها بين البلدان . وفي سنة ١٨٤٩ اشترك مع الموسيقار ريتشارد فاجنر (١٨١٣ - ١٨٨٣) في الحركة الثورية بمدينة درسدن ، ولكن هذه الحركة فشلت وقبض عليه وسلمته بروسيا إلى روسيا وحكم عليه في بلده بالسجن المؤيد ثم خفف القيصر حكمه ونفى باكونين إلى سيبريا ولكنه استطاع الهرب سنة ١٨٦١ ولجاً إلى لندن . وبعد ثورة بولندا ضد امبراطورية قيصر (١٨٦٣ -١٨٦٤) وبتحت تأثير برودون الذي رآه من جديد في باريس سنة ١٨٦٤ اتجه نهائيا إلى الفوضوية . وألف في إيطاليا جمعية سرية تحت اسم اتحاد الثوريين الاشتراكيين سنة ١٨٦٤ واشترك في مؤتمر لجامعة السلام والحرية للديمقراطيين البورجوازيين في جنيف سنة ١٨٦٧ بأمل أن يصوت فيه على قرارات اشتراكية ولكنه لم ينجح في هذا فألف الرابطة الدولية للديمقراطية الاشتراكية (١٨٦٨) وحرر برنامجها . وقد أصبحت هذه الرابطة أحد أقسام الجمعية الدولية للعمال المعروفة بالدولية الأولى التي كان كارل ماركس من أهم أعضائها . وفي ١٨٧٠ - ١٨٧١ تبني قضية فرنسا ضد ألمانيا . كذلك لعب باكونين دورا إيجابيا في تنمية الحركة الثورية في روسيا . وفي مؤتمر لاهاى (١٨٧٢) استبعد باكونين وأنصاره من الدولية الأولى وكان الذي عمل على استبعاده هو كارل ماركس وممثلو الاشتراكية التي تقوم على السلطة . وكان باكونين ،

متأثرا بأفكار برودون ، من أنصار الحركة التعاونية والفيدرالية المناهضة لكل سلطة وكان يدعو إلى الثورة الاشتراكية كوسيلة لإلغاء الدولة إلغاء فوريا وجذريا . هذا وقد رأى الفوضويون فى مؤتمر لهم ، عقد بمدينة مسانت ايمييه، السويسرية عام ١٨٧٧، أن الدعوة الشفهية والمكتوبة للفكرة الفوضوية لن تكفل انضمام الجماهير إليها ، وقرروا استخدام سلاح العنف . وقد استخدموا هذا السلاح بالفعل فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر ففجروا القنابل ونشروا الرعب والإرهاب واغتالوا عددا من الملوك والرؤساء منهم فى سنة ١٨٩٨ ، الامبراطورة اليرابيث امبراطورة النمسا ، وفى سنة ١٨٩٨ ، الامبراطورة البراسيا ، وفى سنة ١٨٩٨ رئيس وزراء إسبانيا ، وفى سنة ١٩٠١ رئيس الولايات المتحدة .

وكان داريو فو فى وقت من الأوقات عضوا فى الحزب الشيوعى الايطالى ولكنه ترك هذا الحزب إلى الفوضوية . ولم يكن السلاح الذى استخدمه سلاح العنف وانما سلاح المسرح وسلاح السخرية . ومسرحية موت فوضوى قضاء وقدرا، واحدة من مسرحيات عديدة عرض فيها فلسفته وآراءه السياسية مستخدما هذين السلاحين .

ماذا يفعل كاتب ، مسرح الحقيقة، حين يريد أن يهاجم الشرطة ؟ إنه يدخل ضمن أشخاص مسرحيته نفرا يمثلون مستويات الشرطة الثلاثة : المستوى الأول ، أى الشاويش ، والمستوى الأوسط ، أى الضابط القوميسار ، والمستوى الأعلى ، أى مدير البوليس ـ ولا بأس إن كان هناك بدل القوميسار قوميساران إذا اقتضت ذلك الصنعة المسرحية : قوميسار رياضى قوى تكفى ضربة بسن يده للإصابة بعاهة مستديمة ، يرمز إلى القوميسار كالابريزى الذى تسبب فى قتل العامل الفوضوى ،

وقوميسار آخر من اختراع المؤلف، مكلف بحفظ أوراق التحقيقات ويحقق في الوقت ذاته الشكاوي البسيطة ، تكون مهمته في المسرحية تعريفنا بهويات البطل المتعددة والرد على بعض أسئلة الصحفية ثم ، في نهاية المسرحية ، الكشف عن هوية البطل الصقيقية . ولدور هذا القوميسار الإضافي فائدة أخرى هي الإضافة إلى حركة المسرحية وجعلها من منظرين بدل أن تكون من منظر واحد في مكتب القوميسار الرياضي . إن بطل المسرحية في مواجهة القوميسار الأول متهم يسأل فيجيب . ولكن هذا المتهم سرعان ما يتحول إلى شخص مختلف ، هو الذي يوجه الأسئلة وهو الذي يتلقى عنها الإجابات. وهذه هي المفاجأة التي ستتكرر طوال المسرحية . ويضيف المؤلف إلى أشخاص المسرحية صحفية مجلة ولكسيرسور التى كان لها دور في قصة العامل الفوضوى الحقيقية ولكنه يستخدمها في دور يجاوز دورها الحقيقي . إنها تدخل كعنصر نسائي يلطف من جو المسرحية الرجالي المتوتر . وهي من جهة أخرى تدخل شيئا من الإثارة ، وتمنع السأم الذي كان يمكن أن يتولد عن استمرار استجواب شخص واحد ، هو البطل ، لرجال البوليس فترة طويلة ، وتفتح جبهة جديدة ضد رجال البوليس وتسمح للبطل بالقيام بدور مختلف عن دوريه السابقين . أما الشاويش فهو كومبارس المسرحية ووظيفته فيها هي أن يقسم ، متى احتاج الأمر إلى قسم ، وأن يحاول إنقاذ رؤسائه في المواقف المحرجة حين يسمح له بالكلام.

وأما دور المجنون فهو دور متعدد الجوانب يلعبه داريو فو نفسه كلما عرضت المسرحية في إيطاليا ، أو في خارجها بالإيطالية . والمؤكد أن المؤلف فصل هذا الدور على شخصه تقصيلا وأنه حين يمثله يندمج فيه

اندماجا كاملا ويؤديه معبرا عن نفسه وعن آرائه ومبادئه بصورة مباشرة أصدق تعبير. إنه يحتل خشبة المسرح من أول المسرحية لآخرها وهو يصول فيها ويجول ويطلق نيرانه في جميع الاتجاهات لا يرهب شيئا ولا أحدا ، ويصد الضربات الموجهة إليه ببراعة ، ويكيل لمن يهاجمه الصاع صاعين ، وهو دائما صاحب الكلمة الأخيرة حتى حين ينكشف أمره للجميع في آخر المسرحية . إنه يعرف كل شيء ولديه الرد المفحم على كل سؤال وهو يعرف حقوقه كمجنون معرفة كاملة ، وهو يهاجم القوميسار الأول ويفقده توازنه فإذا بهذا القوميسار الذي بدأ الاستجواب معتدا بنفسه يجد نفسه في مأزق لا يدري كيف يخرج منه ويقول إنه هو الذي سيصاب آخر الأمر بالجنون . أما في تعامله مع قوميسار البوليس السياسي ومع مدير البوليس ، الذي رسمه في المسرحية بأوصافه الحقيقية ومنها أنه كان في السابق مديرا لأحد السجون الفاشستية ، فإنه يستغل صفته كقاض إلى أقصى حد ويضيق عليهما الخناق ويحيط بهما من كل جانب ويسد في وجهيهما كل سبل الخلاص . إنه يسجل عليهما كذبهما وتضارب أقوالهما وتناقضهما فيما بينهما بصرامة القاضى الذي لا يرحم ولا يترك شاردة ولا واردة في حديثهما إلا ويقف عندها ويحللها ويعقب عليها ويستخرج منها دليلا ضدهما ، وهو يضعهما في الموقف ذاته الذى وضعا فيه عامل السكة الحديد وينصب لهما الأحابيل بالطريقة نفسها التي كانا يستخدمانها مع هذا العامل ، وهو يظهر لهما سخف ادعاءاتهما وينسف خطوط دفاعهما الواحد بعد الآخر . وهو يجد لذة خبيثة في احراجهما وتعطيم معنوياتهما والعبث بمشاعرهما ، فنجده بعد أن يكدس الاتهامات على رأسيهما ويذلهما ويقطع عليهما سبل الرجاء ، فيتصوران أنه عدوهما الأكبر، يطامن من لهجته فجأة ويزجى لهما

معسول الكلام ويؤكد لهما أنه يفهم موقفهما وأنه لا يبغى فى الواقع إلا مساعدتهما . إنه ينتقل بهما من حالة اليأس إلى حالة الرجاء ولكنه لا يلبث أن يبث البلبلة في نفسيهما بل يذهب فى الدهاء إلى حد استدراجهما إلى الاعتراف بأقوال لم تصدر منهما ويمواقف لم يقفاها وما كان من الممكن أن يقفاها .

على أن هذه المسرحية إذا كانت في ظاهرها مسرحية تهاجم الشرطة لا تهاجمها لذاتها بل باعتبارها ممثلة لسلطة الدولة ، فإن الدولة تستخدمها لتنفيذ سياستها القمعية . الشرطة إذن هي الأداة . أما اليد التي تضرب والتي تقع عليها تبعة الظلم الذي يحيق بالمواطن فهي الدولة . وهذا واضح من كلام القاضي ، إذ يقول إنها السياسة .. كان لابد من ضرب الحركة النقابية وخلق جو من «الموت للهدامين» ، ومن تعقيبات القوميسار الرياضي ومدير البوليس حين يوقع القاضي في روعهما أنهما سيفصلان من عملهما.

كذلك فإن البوليس ليس جهاز الدولة الوحيد الذي يهاجمه المؤلف في المسرحية لقد أمدته قضية العامل الفوضوى بالمادة اللازمة لمهاجمة السلطة القضائية كذلك ، فإن وكيل النيابة الذي حقق في واقعة موت هذا العامل قرر أن هذا الموت كان نتيجة حادث لا نتيجة اعتداء وقع عليه ، ثم جاء قاضى التحقيق فأقر هذا التكييف القانوني وقرر حفظ القضية ، وقد سجل ، فو، هذا القرار في المسرحية أكثر من مرة ليبرز تواطؤ وكيل النيابة وقاضى التحقيق ، أي السلطة القضائية ، مع السلطة التنفيذية في إخفاء معالم جريمة اعتداء قوميسار البوليس على العامل اعتداء أفضى إلى موته ، هذه الجريمة التي كشفت أمرها المحكمة التي

عرضت عليها القضية تحت ضغط الرأى العام ، وقد هاجم المؤلف السلطة القضائية في ثلاثة مواضع أخرى من المسرحية أولها ما جاء في كلام المجنون مع القوميسار برتوزو حين قال له إن القضاة يملكون تحطيم أو إنقاذ أي رجل كما ومتى شاءوا ، وأنهم كلما شاخوا وشاخت ملكاتهم انتخبوا للمناصب العليا وأسندت لهم القضايا المهمة ، وأنهم ،شبه مقدسين، ، ثم حين قارن موقف القضاء من شهادة أصحاب المعاشات في قضية العامل الفوضوى بموقفه من شهود خزان ، فاجونت، الذي أدى انهياره ، إلى مصرع أكثر من ألفين من المواطنين ، وهي حادثة حقيقية ولِو أن المؤلف يدعى أنها من تأليفه ، وأخيرا حين ذكر في المسرجية بالقاضى مارونى ، الذى قدم سنة ١٩٧٠ للمحاكمة لأنه صرح بأن العدالة في ايطاليا عدالة طبقية على أن حملة المسرحية على القضاء تتبدى أكثر ما تتبدى في دور القاضي الذي لعبه المجنون : إن الطريقة التي أدار بها القاضي تحقيقه مع قوميسار البوليس السياسي ومدير البوليس لا تختلف في شيء عن تلك التي اتبعها البوليس مع عامل السكة الحديد ومع الراقص ، وهي طريق فيها من العسف والخديعة وامتهان حقوق المواطن ما يتعارض وأبسط مبادىء العدل والقانون .

بيد أن السلطتين التنفيذية والقضائية ليستا وحدهما موضع هجوم المؤلف في هذه المسرحية . إنه يهاجم نظام الدولة كله في شخص رئيس الجمهورية الذي يجعل القوميسار برتوزو يكتب على ظهر صورته : هذا دجال كذاب وهو مجنون، والذي يجعل القوميسار الثاني يمزق صورته . وهو لا يكتفى بذلك بل يهاجم الحكومات الاجتماعية

الديمقراطية ويعنى بها حكومات الدول الرأسمالية ويقول إن الفضيحة في هذه الدول إنما هي السماد للحكومات ويضرب أمثلة على ذلك بانجلترا التى دخل وزير حربيتها بروفومو دوامة العاهرات والمخدرات والجاسوسية دون أن تنهار الدولة أو البورصة ، وأمريكا التي لم تفرض فيها الرقابة على المذابح التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في فيننام ولا على منظر عربات الغاز الذي يصيب من يستنشقه بالشلل والذي سكبت منه في المحيط كميات تكفى ، إذا تحطمت أوعيتها ، لإفناء الجنس البشرى كله ثلاث مرات ، والتي قتل فيها كثير من زعماء حركات السود . والمسرحية تهاجم الكنيسة أيضا ، فقد تحدثت عن نفاق الجزويت وعن القديس جريجوار الذى يقول فيها ممرحبا بالفضيحة لأنها هي التي يرتكز عليها سلطان الدولة المقيم، وهي تجعل من المجنون أسقفا معينا من قيل الفاتيكان كمراقب اتصال لدى البوليس الايطالي ، مشيرا بذلك من طرف خفى إلى أن الكنيسة بحاجة دائما إلى حماية الدولة ، كما أن المسرحية تجعل رجال البوليس والصحفية يقبلون خاتم الأسقف ، علامة على خضوعهم لسلطان الكنيسة .



#### السفرية

كيف يعالج كاتب مسرحى موضوعات هى بطبيعتها موضوعات جديـة ، بل بالغة الجدية ، كموضوعات هذه المسرحية ، بأسلوب فكاهى ؟

لقد فعل ، فو، ذلك بثلاث طرق : باستخدام سلاح السخرية ضد رجال البوليس وبتضمين حوار مسرحيته جملا أو ملاحظات لا يتوقعها المرء ولا يملك معها إلا أن يبتسم أو يقهقه ، وأخيرا بخلق أو وصف مواقف

مضحكة . وقد استعان فى ذلك كله بأساليب مسرح ما كان يسمى بالد كوميديا ديللارتى، الذى عرفته إيطاليا فى القرن الخامس عشر ويفن التهريج الذى كان يمارسه مضحكو الملوك فى العصور الخالية .

وقد سخر ، قو، من رجال البوليس في مشهد القوميسار الأول الذي اضطر رغم عجرفته إلى اتخاذ موقف الدفاع أمام متهم لا يستهان به، بل أصبح كالفأر في المصيدة حين هدده المجنون بإلقاء نفسه من النافذة . كذلك سخر من قوميسار البوليس السياسي ومن المدير خلال المكالمة التليفونية التي تلقاها وهو في مكتب القبوميسار برتوزو وأوقع بين ضباط البوليس واستخدم في حديثه التليفوني أصواتا وعبارات تدل على الاستخفاف الشديد، وربط بين منطقة كالابريا التي قال إن قوميسار البوليس السياسي سينقل إليها وإن مكتبه فيها سيشبه القبر ويين اسم القوميسار كالابريزى وحقيقة أنه قتل وثوى في قبره . وسخر المؤلف من البوليس حين جعل القوميسار الرياضي ومدير البوليس يستغيثان في يأس ويطلبان النجدة في أحد المواقف ، وحين جعل المجنون يركل المدير ويصفع القوميسارين على قفاهما ، وحين ضغط على رجال البوليس وجعلهم ينشدون النشيد الذى كان الفوضويون ينشدونه وهم يساقون إلى المنفى . وسخر من الضابط برتوزو حين كمم القوميسار الرياضي ورئيسه المدير قمه به وبزازة، لمنعه من الكلام ، كما سخر منهم حين جعل الأسقف يحقن القوميسار الأول والمدير بإبرة مسكنة أخرجها من كتاب الصلوات ، وهي ولا شك إشارة إلى قول ماركس المشهور بأن الدين مخدر الشعوب.

وفى حوار المسرحية أيضا جمل وملاحظات تأخذ القارىء والمتفرج على غرة وتثير ضحكه ومعظمها سهام موجهة إلى البوليس كقول المجنون

للقوميسار الذي كان يجرى معه التحقيق: •إن تسويد صحيفة سوابق بيضاء شيء يسيل له لعاب أي شخص، وهو يعني بطبيعة الحال أن المتعة الحقيقية لرجل البوليس ليست في معرفة الحقيقة بل في إدانة المتهمين بالحق وبالباطل ؛ ورده على القوميسار برتوزو الذى قال : إنه ليس أكثر منه جنونا: ومن المؤكد أن مهنتك بطبيعتها تعرض صاحبها لعديد من التغيرات النفسية، ؛ وقوله للقوميسار ذاته وهو يرجوه ألا يفرج عنه إنه سيساعده في حمل المتهمين بالعمل على قلب نظام الحكم على الكلام وأنه يجيد صنع لبوس الجلسرين بالنترات ، وهي إشارة إلى إحدى وسائل التعذيب التي كان يلجأ إليها البوليس الايطالي لحمل المتهمين على الاعتراف وقوله في التليفون : «حضرة القوميسار بلقى شخصا من التافذة ١، ؟ وملموظته حين قال له مدير البوليس إن الشبهة اتجهت إلى رجل السكة الحديد باعتباره القوضوى الوحيد بينهم ؛ وصيحته : «تحيا نوية الهلع المحررة!، ، وحديثه عن تغيير شعار البوليس وعن الأشخاص الذين يخترعون الأكاذيب لغرض واحد هو أن يقادوا إلى مركز البوليس ؟ وقوله إن الفوضوى مثل دور الشخص الذى استاء لكى تكون لديه ذريعة منطقيسة للانتحار ؛ وتفسيره للسبب الذي يجعل الفوضويين يقتلون الملوك ؛ ووضع عبارة في ملقه تشير إلى أنه تسبب في حريق مكتبة الاسكندرية في القرن الثاني قبل الميلاد! .

أما المواقف ووصف المواقف المضحكة فكثيرة منها تقمص البطل لشخصيات عدة الواحدة بعد الأخرى وانخداع الناس بتنكره ، ومنها وصفه للطريقة التى يجب أن يقرأ بها القوميسار الفاصلة التى تفصل بين مختلف المهن الواردة في بطاقته ، والكيفية التى كان يعد بها نفسه

لتمثيل دور القاضى ، وخروجه من سياق المسرحية ليقول للجمهور ، إن من لبوا نداء مدير البوليس هم ممثلون وليسوا المخبرين الحقيقيين ، ومنها عرق رقبته الذي ينبض كلما كذب شخص من الأشخاص عليه أو بـدل الحقيقة ، ومنها بلعه لعينه الزجاجية ورجاؤه أن تشفيه من الصداع ، ومشاهد أصحاب المعاشات الذين يلعبون الورق ، ومشهد رجلي البوليس الأمريكيين في زيارتهما للمتظاهر الذي كان يحمل لافتة تنادي بوقف الاستغلال .. إلخ .

لقد قال داريو فو على لسان المجنون في أول المسرحية إنه من أنصار ما أسماه ،مسرح الحقيقة، وإنه لذلك يحتاج إلى فرقة مسرحية تتكون من أشخاص حقيقيين لا يعرفون أنهم يمثلون . والمسرحية في الواقع هي تطبيق عملي لهذا القول . وإذا كان المؤلف قد ذكر في تقديم المسرحية إن واقعتها الرئيسية حدثت في أمريكا وأنه نقلها إلى ايطاليا وإلى ميلانو بالذات ،لكي يصور هذه الواقعة تصويرا دراميا يتمشى مع الظروف الحالية ، وتعصد الخلط بين واشنطن وروما وبين سان فرانسيسكو ويرجام الايطالية ، فقد أراد أن يقول إن نقده لا ينصرف إلى إيطاليا وحدها وإنما إلى امريكا والعالم الرأسمالي بأكمله .

وقد نعى بعض المعلقين على ، فو أنه قصر نقده على العالم الرأسمالي وعلى اليمين المتطرف ولم يتعرض بالنقد للشيوعية ولدول اشتراكية كالاتحاد السوفييتي ارتكبت فيها جرائم راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر ، لا سيما أن فوضوية باكونين كانت تعادى الشيوعية وملكية الدولة لأدوات الإنتاج عداءها للرأسمالية وأن ماركس طرد باكونين من الدولية الأولى ، ولكن هذه الاعتبارات لا تعنينا هنا لأنها

تتعلق بالمؤلف لا بالعمل . والذي لا جدال فيه هو أن «موت فوضوي قضاء وقدرا، عمل مسرحي جليل بغض النظر عن مذهب مؤلفه السياسي ، فقد وفق هذا المؤلف قيه إلى معالجة موضوعه الصعب معالجة ناجحة وأثبت أن باستطاعة المسرحية السياسية إذا توافر لها البناء المتين والحبكة المحكمة والحوار الذكي والمفاجأة الطريفة أن تستغنى تماما عن العنصر الرومانسي وأن تشد اهتمام الجماهير متخطية حواجز الزمان والمكان .

وإذا كان بعض نقاد الأدب في إيطاليسا قد اعترضسوا على قرار منح دفق جائزة نويل للأدب بدعوى أنه رجل مسرح وليس من زمرة الأدباء ، فقد رد ، فق على اعتراضهم بأن موليير وشكسبير ، بدورهما ، كانا من رجال المسرح ولمو أنه لا يقارن نفسه بأيهما . وفي رأينا -استنادا إلى دراستنا لهذه المسرحية - أن كون ، في رجل مسرح ميزة تحسب له لا عيب يؤخذ عليه ، فقد استطاع أن يعبىء كل امكانيات المسرح ، الذي ملك ناصيته كمخرج وكممثل وأحاط بأسراره في كتابة هذه المسرحية السياسية فجعل القارىء والمشاهد يتابعان أحداثها باهتمام دون أن يحسا بلحظة ملل واحدة ، ولو أن بطلها لم يغادر خشبة المسرح من البداية للنهاية ويرغم كونها لا تتضمن قصة غرامية من أي نوع. وأخيرا فإذا لم يكن من قبيل الأدب مسرحية تتصدى في عمق وجدية ، من خلال مجموعة من الوقائع الحقيقية ، لحالة الفقراء والمستضعفين والمظلومين وتعالج مشكلات أساسية يتعرض لها الناس في كل مكان في العالم ، قما هو الأدب ؟ .

المترجم

## الأشفاص

المجنسوليس مدير البوليس قوميسار بوليس ثان شساويش شاويش ثان صحفية

## تقديم

هذه الكوميديا تروى حادثة حقيقية وقعت سنة ١٩٢١ في أمريكا: فوضوى اسمه «سالسيدو» وهو مهاجر إيطالى ، «وقع، من نافذة إدارة البوليس المركزية بنيويورك ، الكائنة فى الطابق الرابع عشر وأعلن رئيس البوليس أن الحادثة حادثة انتحار .

وأجرى تحقيق أول على يد البوليس ، ثم أجرى القضاء تحقيقا مضادا . وثبت أن رجال البوليس قذفوا بالفوضوى من النافذة أثناء استجوابه .

ولكى نصور هذه الواقعة تصويرا دراميا يتمشى مع الظروف الحالية ، سمحنا لنفسنا باللجوء إلى استراتيجية مألوقة في عالم المسرح ، فنقلنا الحدث كله إلى عصرنا ، وجعلناه يدور لا في نيويورك ، وإنما في مدينة ايطالية ، ولنقل «ميلانو» .

وكان من المنطقى ، تفاديا للمفارقات ، أن نطلق اسم قوميسار البوليس على من يسميه الأمريكان بالشريف واسم مدير البوليس على من يسمونه بالمفتش وهكذا .

وثمة ملاحظة أخرى: كل شبه بين هذه الكوميديا وبين الأحداث والشخصيات التى كانت حديث الساعة فى زمننا يتعين إرجاعه إلى ذلك السحر الخفى الذى يتميز به المسرح والذى كثيرا ما يعود إليه الفضل فى أن الحقيقة تصاكى أحيانا قصصا لا تخطر على بال عاقل ، هى محض اختلاق!

### الوقت الأول

«غرفة عادية في إدارة البوليس المركزية . مكتب وخرانة وبعض الكراسي وآلة كاتبة وتليفون ونافذة وبابان »

القوميسار: (يتصفح ملفات أمامه ويخاطب متهما جالسا في هدوء) هه . هذه إذن ليست أول مرة تتنكر فيها . أرى من هذه الأوراق أنك انتحلت مرتين صفة الجراح ، ومرة صفة كابتن في سلاح المشاة ، وثلاث مرات صفة الأسقف ، ومرة صفة المهندس البحرى ، وقد قبض عليك، دعنى أرى .. اثنان وثلاثة خمسة ، مرة ، ثلاث مرات ، مرتان .. إحدى عشرة مرة ، وهذه هي المرة الثانية عشرة ،

المتهسم: أجل .. اثنتا عشرة مرة قبض على فيها .. ولكننى استرعى نظرك يا حضرة القوميسار، إلى أنه لم يصدر على حكم ولا مرة .. وصحيفة سوابقى نظيفة تماما .

القوميسار: ترى ما هى الحيلة التى مكنتك دائما من الإفلات ، على أى حال، أوكد لك أننى سأسود صحيفة سوابقك هذه المرة ،، أقسم على ذلك !

المتهم : أفهمك ، يا حضرة القوميسار : تسويد صحيفة سوابق بيضاء شيء يسيل له لعاب أي شخص ،

القوميسار: تماما ، يا خفيف الظل .. صاحب الشكوى المقدمة ضدك يقول إنك انتحلت صفة طبيب نفسانى ، وصفة أستاذ يقوم بالتدريس فى جامعة «بادوا» .. أتعرف أن انتحال صفة كاذبة واستغلال هذه الصفة عقوبتهما السجن ؟.

المتهم : نعم ، متى كانا صادرين عن شخص سليم العقل . أما أنا فمجنون . مجنون رسمى . أنظر ملقى الطبى : دخلت مستشفى الأمراض العقلية ست عشرة مرة .. لسبب واحد لا يتغير . أنا مصاب بهوس التمثيل ، وهم يسمونه بالـ «استريومانيا» ، اشتقاقا من الكلمة اللاتينية «استريونيس» ، أى المثل . وهوايتى هى تمثيل أنوار .. أدوار مختلفة تماما . على أننى من أنصار «مسرح الحقيقة» ، ولذا فأنا محتاج إلى فرقة مسرحية تتكون من أشخاص حقيقيين .. لا يعرفون أنهم يمثلون .. ومن جهة أخرى فإنى رجل فقير ولا طاقة لى بدفع أجور لهم .. وقد طلبت إعانات من وزارة العروض المسرحية ، ولكننى لم أحصل عليها لأننى أفتقر إلى التأييد السياسى ..

القوميسار: ولذلك ، فالمعتلون هم الذين يقدمون إليك الإعانات ، وأنت تنصب عليهم ،

المتهسم: أنا في حياتي لم أنصب على أحد!

القوميسار: مهلا: أما تقاضيت عشرين ألف ليرة عن زيارة ..

الشاويش: (الواقف خلف المتهم) أتعاب هذه أم خراب بيوت ؟!

المتهسم : إنها الأتعاب المعتادة لطبيب نفساني يحترم نفسه ،، لشخص قضي ستة عشر عاما في دراسة عين التخصيص ،

القوميسار:صحيح ، ولكن متى كانت هذه الدراسة ؟

المتهـم: أنا قضيت عشرين عاما في الدراسة ، قضيتها في ستة عشر مستشفى من مستشفيات الأمراض العقلية المختلفة . دراسة ألوان من المجانين أمثالي .. يوما بعد يوم ، وحتى في الليل . لأني -

بخلاف الأطباء النفسانيين العاديين - كنت أنام معهم .. أحيانا وأنا واقف ، مع اثنين آخرين ، لقلة الأسرة في هذه المستشفيات . أيا كان الأمر ، استعلم ، وسترى أن تشخيصي لحالة المريض المصاب بانفصام الشخصية ، وهو الذي كان السبب في اتهامي ، كان تشخيصا سليما لا غبار عليه .

القوميسار: والعشرون ألف ليرة أيضا لا غبار عليها! .

القوميسار :كذا ؟ هل كان هذا جزءا من العلاج ؟ .

المتهسم: بالتأكيد، إن لم أطلب العشرين ألفا ، أتحسب أن هذا الرجل المسكين ، أو أن أقاربه كانوا سيرضون ؟ لو أننى اكتفيت بطلب خمسة آلاف لقالوا لأنفسهم قطعا: «لابد أن هذا طبيب قليل الشأن . لعله ليس «بروفيسور» حقيقيا .. لعله لم يحصل على البكالوريوس إلا مؤخرا .. إنه مبتدىء» . أما حين أطلقت عليهم قديفة الأتسعاب ، فقد شهقوا وقالوا لأنفسهم: «من هذا ؟ .. إنه مبعوث العناية الإلهية» .. وانصرفوا قريرى العين ، وكأنهم في عيد القيامة .. بل لقد قبلوا يدى .. «شكرا ، سيدى البروفيسور» .. وبكوا من شدة الانفعال .

القوميسار: يا لبراعتك في عرض الأمور ..

المتهم : ولكننى لا أفرح ، يا حضرة القوميسار ! فرويد ذاته يقول : «الأتعاب الحراقة هي خير ترياق ، سواء بالنسبة للطبيب أو بالنسبة للمريض !» ،

القوميسار: جائز .. أيا كان الأمر ، انظر إلى الم «كارت ڤيزيت» وإلى دفتر الروشتات اللذين تستخدمهما . إن لم أكن مخطئا منذ كتبت عليهما : «البروفيسور انطونيو رابى ، نفسانى ، سابقا ، مدرس بجامعة بادوا» ، تفضل بالشرح ،

المتهــم: قبل كل شيء ، أنا بروفيسور بالفعل ،، بروفيسور رسم ،، الديكور والرسم والرسم الحر ، في الدروس المسائية التي تعطى في مدرسة «ساكروريدنتور» ..

القوميسار: تهانئى! لكنك تقول هنا: «نفسانى»!

المتهــم: تماما ، ولكن بعد النقطة! أتفهم في الأجرومية! وعلامات الترقيم؟ خل بالك: «البروفيسور انطونيو رابى ، نقطة»! والآن ، أنا حين أقول أننى نفسائى ، لا أنتحل صفة . أنا مثل الشخص الذي يقول: «أنا سيكولوچى .. أو نباتى .. أو من أكلة الأعشاب .. أو .. أنا مصاب بالتهاب المفاصل» أتفهـم في الأجرومية وفي اللغة الإيطالية؟ نعم؟ إذن لابد أنك تعرف أن المرء إذا كتب «عالم آثار» ، كان كمن يكتب «مدينة برجام» .. وهذا لا يعنى أنه درس دراسة جامعية!.

القوميسار: نعم ، ولكن: «سابقا ، مدرس بجامعة» ؟

المتهـم: لا تؤاخذنى ولكن ، هذه المرة ، أنت الذى تنتحل صفة ليست لك :
لقد قلت إنك تعرف اللغة الإيطالية والأجرومية وعلامات الترقيم ،
وإذا بى أكتشف أنك لا تعرف حتى القراءة الصحيحة ..

القوميسار: كيف لا أعرف ..

المتهــم: ألم تر الفاصلة بعد كلمة «سابقا» ؟ .

القوميسار: صحيح ، هناك فاصلة .. معك حق . فاتنى ذلك .

المتهـم : معى حق .. «فاتك» ؟ وبدعوى أن هذا فاتك فإنك تريد أن تزج في المتهـم السجن برجل برىء ! .

القوميسار: ولكنك مجنون بحق وحقيق! ما دخل الفاصلة هنا!

(أهتهـــم: لا دخل لها إذا كان المرء يجهل اللغة الإيطالية والأجرومية ، ستحدثنى بعد قليل عن شهادتك وعمن منحها لك ، دعنى الآن أكمل كلامى ، الفاصلة هى مفتاح كل شيء ، أتذكر ؟ إذا كانت هناك فاصلة بعد «سابقا» ، فإن معنى الجملة يتغير كلية ، بعد الفاصلة يجب أن تأخذ شهيقا ، وقفة قصيرة مقصودة ..فإن «الفاصلة تفترض دائما تغيرا فى القصة» ستقرأ إذن : «سابقا» (ومن المناسب هنا أن يعبر الوجه عن السخرية .. وإذا أراد المتحدث أن يلوى تقاطيعه هنا بصورة تنم عن الاستهزاء والاستغفال ، يكون أحسن!) . وإذن تكون القراءة الصحيحة للعبارة كالآتى : ومدرس بالجامعة ، فاصلة أخرى ، بادوا» . والمعنى هو : سابقا .. (يلوى وجهه ويضحك ضحكة قصيرة) ، دعك من هذا الهراء .. هذا وجهه ويضحك ضحكة قصيرة) ، دعك من هذا الهراء .. هذا

القوميسار: معنى هذا أننى مغفل؟ .

المتهسم: لا ، أنت فقط جاهل بالإجرومية ، وإن شئت فبوسعى أن أعطيك بعض الدروس ، وإن أغالى في الأجر ، نستطيع أن نبدأ على الفور .. الشوط أمامنا طويل ، اذكر لي أسماء الزمان والمكان .

القوميسار: كفى لعبا بالذقون . أنا أظن أنك حقيقة شخص مصاب بهوس التمثيل : أنت تمثل حتى دور المجنون ، مع أنك - أراهن ! - است أكثر منى جنونا .

المتهم : من يدرى ؟ من المؤكد أن مهنتك ، بطبيعتها ، تعرض صاحبها لعديد من التغيرات النفسية .. أرنى عينك ، يخفض جفن القوميسار بسبابته، .

القوميسار: دعنا من هذا: لنواصل أخذ أقوالك .

المتهم: إن شئت فإنى أستطيع أن أقصوم بالكتابة على الآلة الكاتبة ، أنا حاصل على دبسلوم «تايبست» وأكتب بسرعة ٥٥ دقة في الدقيقة .

القوميسار: كفى ، وإلا وضعت القيد الحديدى في يديك!

المتهم : أنت لا تملك هذا ! إما قميص المجانين أو لا شيء ، أنا مجنون وإذا وضعت يدى في الصديد انطبقت عليك المادة ١٢٢ من قانون العقوبات ، ونصها : «الذي يستغل صفته كموظف عمومي في استخدام وسائل قهرية غير طبية أو غير نفسية مع شخص مصاب بمرض عقلي ، وينتج عن لذلك أزمات تتعلق بمرضه ، يرتكب جناية تتراوح عقوبتها بين خمس وخمس عشرة سنة سجنا ويفقد حقوقه في المعاش والرتبة » .

القوميسار: أرى أنك تفهم أيضا في القانون.

المتهم : في القانون ؟ أنا أفهم في كل شيء! أنا أدرس القانون منذ عشرين سنة! ،

القوميسار: كم سنك إذن ؟ ثلاثمائة سنة ؟ أين تعلمت القانون؟ .

المتهم : في مستشفى الأمراض العقلية ! أنت لا تتصور الدراسات التي بوسع المرء أن يدرسها فيه ، كاتب محكمة مصاب بجنون العظمة كان هناك وكان يلقنني دروسا في القانون .. عبقرى ! أنا أعرف كل

شيء: القانون الروماني والقانون الحديث وقانون الكنيسة .. ومجموعة جوستنيان . ومجموعة فريدريك .. والمجموعة اللومباردية .. اليونانية الأورثوذوكسية .. كل شيء . حاول أن تسالني .

القوميسار: لا وقت عندى .. مع ذلك فإن البيانات الخاصة بك ليس فيها ما يفيد أنك كنت قاضيا ، ولا حتى محاميا .

المتهم : لا ، لا ، أنا لن أكون محاميا أبدا ! أنا لا أحب الدفاع ، إنه فن سلبى ، أنا أحب أن أحاكم .. أن أحكم بالعقوبة ..أن أردع .. أن أقاضى .. أنا واحد منكم ..يا عزيزى القوميسار ، لنتحدث بضمير المخاطب المفرد .

القوميسار: إياك، أيها المجنون، أن ترفع الكلفة . إياك أن تستهبل! المتهسم: اعتبر أنى لم أقل شيئاً .

القوميسار: والآن: سبق أن انتصلت صفة القاضى . حدث هذا أم لم يحدث ؟،

المتهــم: لا ، الفرصة - للأسف - لم تتح لى حتى الآن ، كم أود أن أكون قاضيا ! مهنة القاضى خير مهنة ، أولا لأنه لا يحال أبدا ، تقريبا ، على التقاعد ،، بالعكس ،، في اللحظة التي يصبح فيها الرجل العادى ، العامل - أيا كان - في الخامسة والخمسين أو الستين صالحًا للطرد لأنه أصبح متراخيا شيئا ما ولأن ردود فعله أصبحت بطيئة ، نجد القاضى يصل إلى قمة حياته الوظيفية ، العامل الذي يقضى سنوات في المصنع يؤدى حركة واحدة في سلسلة الإنتاج أو واقفا أمام آلة قص المعادن ، حين يصل إلى سن الخمسين يكون قد انتهى : هو كثير التأخير كثير الحوادث ، ويجب فصله ، وعامل

المناجم ، حين يصل إلى سن الخامسة والخمسين يكون قد أصيب بالسليكوز .. «هيا! إلى الخارج .، إلى القمامة! أنت مرفوت» .. بسرعة قبل أن يستحق له معاش . كذلك الصال بالنسبة لموظف البنوك ، إنه ابتداء من سن معينة يخطىء العد وينسى أسماء الشركات والعملاء وسعر الخصم ورقم خرانة هذا العميل أو ذاك ،، «هيا .. إلى الخارج ، إلى البيت .. اذهب .. لقد شخت .. أنت لا تصلح لشيء » أما القضاة ، فالأمر نقيض هذا بالنسبة لهم : كلما شاخوا وشاخت ملكاتهم كلما انتخبوا للمناصب العليا وأسندت إليهم القضايا المهمة الخطيرة! أنت ترى عجائز أدركهم الهرم والنصول ، يرتدون «الكوردون» وياقات الفرو والقبعات العالية ذات الأشرطة الذهبية التي تجعلهم يبدون وكأنهم «كومبارس» في مسرحية «خباز فينيسيا الصغير» ، ويسيرون في ترنح ، بوجوه مخددة كسدادات قوارير نبيذ «قال جاردينا» ، ونظارات مشبوكة بسلاسل لأنهم إن فقدوها نسوا أين وضعوها .. هذه الشخصيات تملك سلطة تحطيم أو إنقاذ أي رجل ، كتما ومتى شاءت ، إنهم ينطقون أحكام الأشغال الشاقة بنفس البساطة التي يقول بها غيرهم: «أظن أن السماء ستمطر غدا» «حكمت عليك بخمسين سنة .. وعليك أنت بثلاثين ، أما أنت فقد حكمت عليك بعشرين سنة فقط ، لأنى استلطفك !» إنهم يقررون ويشرعون وينطقون بالأحكام وهم شبه مقدسين ، لا يجب أن نسبي أن نقد رجال القضاء عندنا .كما في العربية السعودية ، لا يزال يعتبر جريمة عيب . أجل . أجل . يا القضاء من مهنة ، ويا للقاضي من شخصية . أنا على استعداد لدفع أي ثمن كي أمثل هذا الدور مرة على الأقل في حياتي . دور كبير مستشارى النقض ، عالى المقام . «يا سعادة المستشار ، تفضل بالجلوس ، سكوت ، قيام ، أيها السادة : المحكمة !» «أوه ، ، أنظر ، هل ضاعت منك عظمة ؟ هل هي عظمتك ؟» «لا ، مستحيل ، أنا لم يعد عندى عظام» ،

القوميسار: ألم تنته من خزعبلاتك ؟ قلبت دماغى ، اجلس ، والزم الصمت . ويدفعه إلى الكرسى، .

المتهم : (برد فعل هستيرى) ارفع يديك وإلا عضضدتك!

القوميسار: عضضت من ؟

المتهــم: أنت .. في رقبتك ، وأيضا في مؤخرتك! وإذا صدر منك رد فعل عنيف ، فهناك المادة ١٢٢ مكرر: «الاستثارة واستعمال العنف على شخص مختل العقل ، غير مسئول عن أفعاله وعاجز عن الدفاع عن نفسه جناية تتراوح عقوبتها بين ست وتسع سنوات ، مع فقد الحق في المعاش!».

القوميسار: إجلس، وإلا نفد صبرى! (للشاويش) وأنت، ما وظيفتك، أيها اللوح، القه على الكرسى!.

الشاويش : أمرك ، ياسيدى ، ولكنه يعض.

المتهـــم : بالتأكيد، أعض (يزمجر كالكلب المغاضب) ليكن في علمك أنى مصاب بالسعار، السعار انتقل إلى من كلب، كلب مسعور التهم نصف عجيزتي، ولكنه مات، أما أنا فقد شفيت ، شفيت ولكنني معد، ويزمجر من جديد كالكلب المسعور، ! .

القوميسار: لم يكن ينقصنا غير مجنون مصاب بالسعار المعدى، ستتركنى أنهى هذا المحضر أم لا؟ هيا .. اسمع الكلام وسأطلق سراحك حين ننتهى .. أعدك بذلك ،

المتهم: لا . لا تطردنى ، أرجوك ، ياحضسرة القوميسار. أنا سعيد بوجسودى معك .. لدى البوليس .. أحس بأنى محمى . أما فى الضارج، فى الشارع ، فالمخاطر كثيرة.. الناس شريرون ، هم يقودون سياراتهم، ويطلقون «الكلاكسون» ، وفراملهم حين يتوقفون تحدث صوتا مزعجا .. وهم يضربون عن العمل. وهناك أتوبيسات . ومترو أبواب عرباته تنقفل فجأة .. وأشخاص يسقطون وتدهسهم العجلات . استبقنى هنا معك .. سأساعدك فى حمل المتهمين بالعمل على قلب نظام الحكم، على الكلام . أنا أجيد صنع لبوس الجلسرين بالنترات ! .

القوميسار: كفي ، قلت لك .. فلقتنى! .

المتهم: ياحضرة القوميسار: استبقنى معك وإلا رميت نفسى من النافذة..
في أي طابق نحن؟ في الطابق الثالث؟ .. حسنا، هذا مناسب،
أقفز! وإذا قفزت ووصلت إلي تحت، بين الحياة والموت، وقد تهشمت
على الرصيف، والحشرجة تخرج من فمى .. فأنا لا أموت بسهولة.
أنا أحشرج بكثرة .. وإذا وصل الصحفيون قلت لهم، وحشرجتي
مستمرة، إنك أنت الذي ألقيتني من النافذة . هأنا أقفز!

القوميسار: مكانك، أرجوك! (للشاويش) اقفل النافذة وسمكرها! (الشاويش ينفذ الأمر).

المتهم : إذن، سألقى بنفسى من بئر السلم (بتجه إلى الباب). القوميسار : بربك ، كفى اقلت لك اجلس ! (بجلسه على الكرسى بقوة) اقفل الباب بالمفتاح أيها الشاويش وانزع المفتاح ،

المتهم : وارمه من النافذة .

## (الشاويش يتجه إلى النافذة في ذهول)

القوميسار: نعم، ارمه. لا ، ضعه في الدرج .. اقفل الدرج بالمفتاح .. انزع المفتاح.

## (الشاويش يطيع بحركات آلية)

المتهم: ضعه في فمك وابلعه!

القوميسار: لا ، لا ، أنا لم أسمح لأحد قط أن يعبث بى (للشاويش) أعطني هذا المفتاح، (يفتح الباب) اخرج ،، اذهب ،، وألق نفسك، إن أردت ، من بئر السلم ،، افعل ما بدا لك ،، اخرج ،، أنا الذي سأصاب بالجنون ! ،

المتهم: لا ، ياحضرة القوميسار ، هذا ليس من حقك ! لا تكن متعسفا ، لا تدفعنى هكذا، أرجوك ، ما الذي يجعلك تريد منى أن أنزل ؟ هذا ليس موقفى ! ،

القوميسار: اخرج! (ينجح في دفعه إلى الخارج ويغلق الباب) أف .. أخيرا!

الشاويش : اسمح لى ، ياحضرة القوميسار ، بأن أذكرك بالاجتماع المعقود لدى القوميسار «بيلاتى» .. لقد تأخرت خمس دقائق .

القوميسار : كيف ؟ كم الساعة الآن؟ (ينظر إلى ساعته) هذا التعس أطار برجا من عقلى ، هيا بنا ،، أسرع ،،

(يخرجان من اليسار .. من اليمين يطل المجنون برأسه من الباب الذي خرج منه)

المجنون : اتسمح لى ، ياحضرة القوميسار؟ هل أزعجك؟ لا تغضب، جئت فقط لأسترد أوراقى .. ألا تجيبنى؟ لا تكشر فى وجهى، لنصطلح ..

آه ! ليس هنا أحد! إذن سأستردها بنفسى .. دفترى الطبي .. دفتر روشتاتي .. أه ! هذه أيضا هي الشكوي التي قدمت في حقى .. نمزقها .. وكأن شيئا لم يكن ! وهذه الشكوى، ضد من قدمت ، ياترى ؟ (يقراً): «سرقة بالإكراه..» كلام! في صبيدلية .. غير مهم .. هأنتذا طليق (بمزق هذه الشكوى كذلك) .. وأنت، ماذا فعلت؟ (يقرأ) تملك بدون وجه حق .. سبّ .. هراء .. هيا يابني ، أنت طليق! (يمزق) كلكم مطلقو السراح! (يتوقف ويمعن النظر في ورقة بعينها) أما أنت فسلا .. أنت وغد .. أنت باق .. وأنت تستحق السجن. (يفرد الورقة بعناية على المائدة ثم يفتح الصوان المليء بالأوراق) مكانكم جميعا! العدالة وصلت. ياه.. كل هذه شكاوى؟ سأحرقها جميعا وأوقد بها نارا تبهج الناس! (يأخذ ولأعته ويهم بحرق رزمة من الأوراق ويقرآ العناوين) «تحقيقات جارية» (رزمة أخري) «قرار حفظ التحقيق» (في هذه اللحظة يدق جرس التليفون . المجنون يرفع السماعة رابط الجأش) ألو. هنا مكتب القوميسار برتوزو. من المتحدث ؟ لا ، أسف، إن لم تقل لي من أنت، فلن أعطيه المكالمة..! من؟ القوميسار .. أنت بلحمك ودمك ؟ لا ! حقا ؟ تشرفنا .. حضرة القوميسار يلقى شخصا من النافذة! لا ، لا شيء، لا شيء. من أين تتحدث ؟ .. طبعا ، ما أغباني، من الطابق الرابع .. من أين غير الطابق الرابع كان يمكن أن تتحدث ؟ تسالني من أنا ؟ أسمعت يابرتوزو، مرعب المتهمين بالعمل على قلب نظام الحكم يسأل عمن أكون .. من تظنني ؟ ليس لديك وقت؟ هيا ، هيا . يجب أن يكون

لديك وقت لزميل .. هيا ، خمن وإلا فلن أعطيك برتوزو! من أنا ؟ «انجیاری»؟ (كأنما بحدث نفسه) هل أنا «أنجیاری؟ نعم . تخمينك في محله . أنا بالفعل القوميسار بييترو أنجياري، براڤو . ماذا أفعل في ميلانو؟ .. فضواك ليس له حدود، قل لي، بدلا من ذلك : فيم تريد برتوزو، لا ، هو لا يستطيع الحضور إلى التليفون، خبرني . قاض رفيم الدرجة؟ أرسل خصيصا من واشنطن ؟ أجل، هذا ما أعنيه، من روما، أنا أنسى أحيانا ضرورات النقل. أه ، مراجع؟ طبعا ، الناس في الوزارة، كما هو واضح، غير موافقين على حيثيات القاضي الذي حفظ التحقيق ، ولكن، هل أنت واثق؟ إنها مجرد شائعات . هذا ما توهمته . هم في باديء الأمر راضون تماما ثم إذا بهم يغيرون رأيهم ،، أه ! تحت ضعط الرأى العام .، ما أظرفك !.. الرأى العام ، . أي حفظ؟ فعلا، ها هو برتون يضحك ضحكة ساخرة (يضحك وهو يبعد التليفون) .. ها ! ها ! وهو يقوم بحركات خارجة، ها! ها! (يتظاهر بأنه ينادى أحدا). يابرتونو، صديقنا في الدور الرابع يقول إن بوسعك أن تضحك وتسخر، لأنه لم يكن لك ضلع في الموضوع، أما هو ، ورئيسه ، فوضعهما أشبه بالجرب، ها ، ها ،، هو يقول لك حك جلدك جيدا ! ها ! ها ! لا ، أنا الذي يضحك هذه المرة! لا ، ذلك أنني سأكون مسرورا إذا اعتبر مدير البوليس مسئولا. بلي، هي الحقيقة ، قل له إن شئت: «القوميسار انجاري سيكون مسرورا».. برتوزو أيضا من رأيي. اسمع ضحكته (يبعد التليفون) ها! ها ! أسمعت ؟ نحن لا نبالي حتى إن رمونا في المراحيض.. أجل، تستطيع أيضا أن تقول له:

«انجاري ويرتوزو يعتبران أن هذه الحكاية لا تساوى قلامة ظفر.» (يصدر منه صوت غير لائق) ططط. نعم، هو الدي فعلها . لا تثر .. صحيح أنك صديق حميم لدير بوليس «أوستيكا» .. و«قنتوتيني» ، ولكن ليس معنى هذا أن تثور هذه الثورة! عظيم، سنتحدث في هذا حين نلتقي أنت وأنا . والآن، ما الذي تريده من برتوزو؟ أي مستندات ؟ أجل، أمل على ما تريده وسأسجله! صورة قسرار الحفظ الخساص بموت الفسوضسوى،، على العين والرأس ،، سيرسله لك، وصبور المحاضر كذلك .. أجل . هي موجوده هذا في «الأرشيف» ، وإن أردت رأيي فمن الواجب أن تكونا على استعداد أنت ممدير سجن الجزيرة السابق. لو أن القاضي الذي سيصل كان أقل فظاعة مما يقولون.، ماذا ؟ أين يقولون هذا؟ في روما، أنا عائد من هناك ، هم في الواقع يروجون إشاعة مؤداها أنهم يدبرون هذا الاجراء ضدكم منذ فترة طويلة ، بالطبع، أنا أعرف القاضي ! اسمه «ماليبيرو»، أنت لم تسمع أبدا بهذا الاسم ؟ ستسمع به ، هو رجل قضى نحو عشر سنوات في المنفى، إسال رئيسك، مدير السجن، ربما ، لا ، لعل الأصبوب ألا تسبأله، فقد يصباب بسكتة قلبية، وساعتها قل على تسليتنا السلام،. ها! ها ! يالك من رجل غضوب، ياجارى العزيز الذي في الطابق الرابع، أما من سبيل للمضاحكة مع هذا البوليس المتجهم ؟ حسلنا ، سنرسل إليك كل ما طلبته فورا، تحياتي .. مهلا ، مهلا! ها ! برتوزو قال للتو شيئاً مضحكا الغاية، إذا لم تغضب قلته لك ، لن تغضب؟ حسنا ، سأحكيه لك إذن : قال إن .. ها ! ها ! انهم بعد زيارة القاضي المراجع هذه سيرحلونك إلى الجنوب، ربما إلى «فيبو قالانسيا كالابريزي» التي

يتكون مبنى البوليس فيها من طابق واحد.. أما مكتب القوميسار فهو في الدور السفلي تحت سطح الأرض أي في شبه مقبرة، لم تعجبك ؟ خسارة. ستعجبك المرة القادمة. (يتظاهر بأنه يسمع ما يقال له على التليفون) حسنا . سأبلغه حالا .. يابرتوزو ، القومسيار الذي سينقل إلى كالابريا عما قريب يقول إنه مجرد أن يرانا أنت وأنا سيسدد إلى كل منا لكمة في وجهه بقبضة يده! الرسالة وصلت، سأبلغها. خذ هذه (يطلق ضرطة بقمه). خذها منا نحن الاثنين. انتهى! (المجنون يضع السماعة ويسرع بالتنقيب بين المسندات) «إلى العمل، ياسيادة القاضي، أزفت الساعة». ها، ها ! هذه فرصة، أي فرصة ، كي أثبت للعالم أجمع، ولنفسى، أن دراساتي متعمقة وأني استحق الانتظام في سلك القضاة ذوى المقام الرفيع، القضاة المعصومون، المقدسون .. لن تتاح لى أبدا فرصة مثل هذه اإلهى كم أنا مغفل ! كأنى أتقدم لامتحان أصبعب من الدكتوراة! إذا نجحت في إقناعهم أنى قاضى مراجعة حقيقي،، إذا جازت عليهم الخدعة كنت أستاذا فذأ ، ولكن حذار من الغفلة ، لننظر أولا ،، يجب قبل كل شيء أن نجد المشية المناسبة (يمشى بخطوة فيها قليل من العرج) . لا ، هده مشية كبير الكتاب، المطلوب مشية شخص مصاب بالتهاب المفاصل ولكنها وقوره، هكذا بالضبط، مع انحناء قليل في الرقبة، كحصان سيرك متقاعد .. (يحاول ثم يعدل عن المحاولة) . لا . أفضل من ذلك مشية «منزلقة» ، مع اختلاجة ختامية (يمثلها) ؟ لا بأس! ومشية «بالركب البالوظة» ؟ (يمثلها) أو مشية بالجرادة المتخشية

(يمثلها: خطوات قصيرة سريعة بكعب عال) أه! النظارة .. لا ، لا داعى للنظارة . العين اليمني مقفلة قليلا .. هكذا، هكذا . القراءة بميل . كلام قليل .. وسعلة خفيفة .. حم .. حم ! لا نستغني عن السعلة .. تشنج عضلي في الوجه ؟ حسن . سننظر وقتها إذا كان الأمر يقتضيه ، حركات معسولة، وصوت أخنف، سذاجة ، مع نبرات حادة مفاجئة من الصوت الدماغي : «لا ، ياعزيزي مدير البوليس .، دعك من هذا ، أنت لم تعد تدير سجنا فاشستيا، جدير بك أن تتذكر هذا من أن لأخر! «لا! ربما كان الأفضل نموذج عكس تماما: صبوت بارد متأن ونبرة حازمة ، صبوت وحيد الوتر ونظرة حزينة حسيرة، نستخدم نظارة ولكن بعدسة واحدة، هكذا (يمثلها ويتصفح الأوراق أثناء البروفة) انظر هذا! ها هي المستندات التي كنت أبحث عنها! إهدأ ، ما هذا التسبيب؟ أرجوك. تقمص الشخصية فورا . أرجوك، (بلهجة صارمة) الكل جاهز؟ لننظر: قرار الحفظ الصادر من محكمة ميلانو .. ها! والتحقيق الخاص بالفوضويين من مجموعة روما. (يحشر كل الأوراق في الحقيبة ولكنسه يتأكد أولا من كونها فارغة: يقلبها ويهزها) دقيقة! يجب التأكد من أنه لم يبق فيها قطع زجاج ،، من يدرى ؟ حسقائب العبدالة يجب هزها دائمنا قببل الاستعمال!،

( فى هذا الظرف، ويعد أن يأخذ من المشجب معطفا غامقا وقبعة سوداء ، يدخل القوميسار ، الذى لا يعرفه فى هذا الزى . يظل لحظة فى بلبلة).

القوميسار: طاب صباحك، أي طلبات ؟ من تريد؟ ،

المجنون : لا أريد شيئا ، ياحضرة القوميسار . عدت لأسترد أوراقى ..

القوميسار: ماذا ؟ أنت من جديد ؟ أرنى عرض أكتافك!

المجنون : أرجوك .. إذا كانت لديك أسباب خاصة تثير عصبيتك فلم تهاجمني؟ ،

القوميسار: اخرج! (يقوده إلى الباب ويدفعه خارجه).

المجنون : أكلكم هنا مصابون بالأمراض العصبية، ابتداء من هذا المخبول المجنون : المتعجرف الذي يبحث عنك في كل مكان لكي يحطم وجهك ؟ ،

القوميسار: (يتوقف لحظة) من الذي يبحث عنى في كل مكان! .

المجنون : شخص خالى البال يلبس «بلوفر» ذا ياقة ملفوفة. ألم يوجه إليك بعد لكمة؟ .

القوميسار: لكمة لي أنا؟.

المجنون : نعم ، ال أنت وازميل الله ،، شخص اسمه انجارى ،، أو انجاريو،

المقوميسار: انجيارى .. قوميسار من روما .. من البوليس السياسى؟

المجنون : من أدراني ؟

المقوميسار: وما الذي يجعله يأتي ليوجه إلى لكمة ، هذا الشخص خالي البال؟

المجنون : صوت غير لائق ..

القوميسار: صوت غير لائق؟

المجنون : نعم بل صوبتان ، بالتليفون ، مع ضحكة ساخرة . ها ! ها ! ألا تذكر ؟ ها ! ها ! (يقلد حركة ابعاد سماعة التليفون ، كما فعل من قبل) .

القوميسار: عم تتحدث ؟ شخصية أخرى من شخصياتك ؟ .

المجنون : نعم . ستعرف أى شخصية حين بتلقى اللكمة فى إحدى عينيك .. أنا لا أملك حتى أن أعتبره مخطئا، هذا الجار التعس الذي يعمل في الطابق الرابع .

القوميسار: من؟ .

المجنون : زميلك .. ما الذي جعلك تخبره أنك ترجو أن ينقل إلى كالابريا ليقبر في الدور السفلي .. هو ورئيسه ، الحارس السابق في معسكر اعتقال فاشي ؟ .

القوميسار: من تعنى ؟ مدير بوليسنا ،، الذي ..

المجنون: الذي يديرك ويقودك!

القوميسار: اسمع يا صاح، في هذا الكفاية. لقد أضعت من وقتى الكثير. أرجوك، غادر هذا المكان، انصرف! .

المجنون : نهائيا ؟ ( يرسل قبلة وداع) متشى متشى ! (تصدر من المجنون : نهائيا ؟ ( يرسل قبلة وداع) متشى متشى ! (تصدر من المضابط حركة غضب) .. حسن ، حاضر ، أنا ذاهب ، على أي حال، إن أردت نصيحة من شخص يستلطفك .. فاحن قامتك متى رأيت الجار خالى البال ، اسمع كلامى ! (يخرج) . (القرميسار يتنفس الصحداء ثم يذهب رأسا إلى المشجب ويكتشف أنه خال تماما) القوميسار : (يلاحق المجنون) الوغد ! يسرق المعاطف بدعوى أنه مجنون.. أنت يا هذا ! (يستوقف الشاويش الذي يدخل في هذه اللحظة) ، إجر وراء المجنون الذي كان هنا منذ قليل ، لقد أخذ معه معطفي وقبعتى .. وربما أيضا حافظة أوراقي .. أجل .. هذه الحافظة حافظتى ! اسرع، قبل أن يختفى ! .

الشاويش: فورا ، ياحضرة القوميسار .. (يقف عند عتبة الباب ويخاطب شخصا وهو يتجه إلى الخارج ، في الكواليس) أجل ، سيدى ، حضرة القوميسار . موجود ، تفضل ، ( يخاطب القوميسار المنشغل بجمع الأوراق التي منزقها المجنون) .

القوميسار: أين اختفت الشكاوي ؟.

الشاويش : حضرة السنيور برتوزو ، قوميسار البوليس السياسي يطلب سيادتك .

(القسومسيسسار برتوزو يرفع رأسه من مكتسبه ويقسوم ويذهب للقساء الآخسر تجسساه الكواليس إلى اليسسمين)

القوميسار: آه .. يا عزيزى .. كنت أتحدث عنك منذ لحظة مع مجنون قال لى .. هاها .. تصور! .. إنك مجرد أن تقابلنى ستوجه إلى .. (من الكواليس يظهر ذراع بسرعة البرق ، برتوزو يجد نفسه فجأة مسجى على الأرض ، ولكنه يتحامل على نفسه ويكمل جملته) .. لكمة! (ينهار).

(المجنون يطل برأسه من الباب ويصيح)

المجنون : ألم أقل لك أن تحنى قامتك!

(ظلام . استراحة موسيقية في العتمة لعلها «مارش» عسكرى هزلى يعلن دخول العممثلين ، الوقت اللازم لتغيير الديكور، يضاء المسرح من جديد ونجد أنفسنا في

مكتب يشبه المكتب الأول إلى حد كبير، قطع الأثاث هى ذاتها تقريبا ، كل ما فى الأمر أن أماكنها مختلفة ، على الجدار الخلفى صورة كبيرة لرئيس الجمهورية، فى مكان ظاهر، نافذة كبيرة مفتوحة على مصراعيها المجنون واقف على خشبة المسرح كالمتسمر ووجهه إلى النافذة، وظهره إلى الباب ، الذي يدخل منه بعد لحظات قوميسار يرتدي سترة ،سبور، وبلوڤر ذا ياقة ملفوفة) .

القوميسار

السرياضى: (بصوت منخفض للشاويش الواقف بدون حراك إلى جوار الباب) من هذا وماذا يريد ؟

الشاويش: لا أدرى ، يا سيدى، لقد دخل بتعاظم وتألّه وهو يقول إنه يريد أن يتحدث إليك ، إليك وإلى سيادة المدير ،

القوميسار

السرياضى : (الذى لا يكف عن تدليك يده اليسمنى) يريد أن يحدثنى ! (يقترب من المجنون بأدب زائد) طاب صباحك، أي طلبات ؟ قبل لي إنك تريد أن ترانى ،

المجنسون: (ينظر إليه ، هادىء الأعصاب ، ويحرك يده حركة من يريد أن يخلع القبعة) طاب صباحك ، (يركز بصره في اليد التي لايزال القوميسار يدلكها) ماذا جرى ليدك.

#### القوميسار

السرياضى: لا، لا شىء .. من سيادتك؟

المجنسون : لم يحسد الله شيء ؟ لماذا إذن تدلك يدك ؟ الظهار رباطة

جأشك أم أنها حركة عصبية لا إرادية ؟

# (القوميسار يتململ)

# القوميسار

السرياضى : ربما .. سألتك من الذي أتشرف بمخاطبته!

المجنسون : لقد عرفت في الماضي أسقفا كان يدلك يده بنفس الطريقة ، أسقف من الجزويت.

### القوميسار

السرياضى : ما لم أكن مخطئا، أنت ..؟

المجنسون : أكيد أنك مخطىء، أنت مخطىء قطعا إذا ظننت أنى أردت أن ألمجنسون : أكيد أنك مخطىء، أنت مخطىء قطعا إذا ظننت أنى أردت أن ألم ألم إلى نفاق الجزويت الذى جرت به الأمثال .. أول كل شيء ، إن لم يكن لديك مانع ، أنا درست في مدارس الجزويت ، هل لديك أي اعتراض على ذلك ؟

#### القوميسار

السرياضى: (محرجا كالدائخ) لا، إطلاقا .. لا .. المسألة

المجنون : (يغير لهجته فجأة) ولكن الأسقف الذي حدثتك عنه كان ،

هو ، منافقا ، وكان كذابا ، وكان لا يكف عن تدليك يده ،

#### القوميسار

السرياضى: اسمح لى ، ولكنك ،،

المجنون: (دون أن يلقى إليه بالا) أنصحك باستشارة طبيب

تحليل نفسانى ، هذه العادة - عادة تدليك اليد بلا توقف - عرض من أعراض الشعور بالقلق وبالذنب وبعدم الاستكفاء الجنسى، أتلاقى صعوبات فى علاقاتك بالنساء ؟

القوميسار

السرياضى: (يفقد السيطرة على أعصابه) اسمع! (يضرب بقبضة يده على المنضدة).

المجنسون: (مشيرا إلى الحركة التى صدرت من القوميسار)
مندفع! ولكن هذا يفسر كل شيء! قل الحق ، هذه ليست حركة
عصبية لا إرادية، أنت لكمت شخصا منذ أقل من ربع ساعة ،
اعترف!

# القوميسار

السرياضى: أنا لا اعترف بشىء ، بدلا من هذا الكلام ، قل لى من سيادتك .. وتعطف ، كبداية ، بخلع قبعتك !

المجنسون : معك حق (يخلع قبعته ببطء مقصود) صدقنى إننى لم أحتفظ بها على رأسى من باب عدم الاستعناء .. ولكن بسبب هذه النافذة المفتوحة ، فأنا أخشى التيارات ، لا سيما على رأسى، ألا يمكن قفلها ؟

# القوميسار

السرياضى: (بجفاء) لا، لا يمكن!

المجنبون : اعتبر أنى لم أقل شيئا ، أنا البروفيسور ماركو ماريا ماليبييرو، المستشار الأول لدى محكمة النقض..

#### القوميسار

السرياضى : قاض ؟ (يكاد يغشى عليه) .

المجنون : طبعا ، وسابقا ، مدرس بجامعة روما ، سابقا مرتان وبعد سابقا الثانية فاصلة ، كما هو الحال دائما .

#### القوميسار

السرياضى : (بذهول) : فهمت .

المجنون : (بسخرية عدوانية) ما الذي فهمته؟

القوميسار

السرياضي : لا ، لا شيء .

المجنسون : حسن ( بعدوانية متجددة ) تريد أن تقول أنك لم تفهم شيئا البتة ، من الذي أنبأك أنى سأصل لمراجعة التحقيق وقرار حفظه؟

# القوميسار

السرياضى: (بفزع) المقيقة .. أنى ..

المجنسون :حذار من الكذب ، الكذب شيء يثير ثائرتي ، أنا أيضا عندى حركة عصبية لا إرادية ، تنتابني في العنق ، ما أن أسمع شخصا يكذب ، أنظر كيف يختلج العصب ، أنظر ! إذن هل كنت – أم لم تكن – على علم بوصولي ؟

# القوميسار

السرياضى: (يبلع ريقه بارتباك) أجل ، كنت على علم به .. ولكننا لم نكن ننتظر وصواك بهذه السرعة .. هذا كل ما في الأمر .

المجنسون : نعم ، وهذا بالذات هو السبب في أن المجلس الأعلى قرر أن

يأخذ زمام المبادرة .. نحن أيضا لدينا عيون ومخبرون ، وقد أتيناكم من حيث لم تنتظرونا ، هل يسوؤك هذا ؟

القوميسار

الرياضى: (مصعوقا) لا ، أبدا! (المجنون يشير إليه بأن عنقه يختلج) .. أعنى ... نعم .. كتيرا ، (يومىء إلى الكرسى) تفضل بالجلوس ، واعطنى قبعتك! (يأخذ القبعة ثم يغير رأيه) اللهم إلا إذا كنت تفضل الاحتفاظ بها.

المجنسون : لا ، أبدا ، خلّها معك .. هي ، على أي حال ، ليست ملكي. القوميسار

الرياضي : ماذا ؟ (يتجه صوب النافذة) تريد أن نغلق النافذة ؟ المجنون : لا ، أبدا ، لا تزعج نفسك ، بدلا من ذلك استدع لى المدير .. فإنى أود أن أبدأ بأسرع ما يمكن .

القوميسار

السرياضى : فورا ، ولكن أليس الأفضل أن تذهب إلى مكتبه ؟.. مكتبه مريح أكثر،

المجنسون : صحيح ، ولكن هذا هو المكتب الذي دارت فيه واقعة الرجل الفوضوي المزرية ، أليس كذلك ؟

القوميسار

السرياضى : نعم ، دارت هنا .

المجنون: (يفتح ذراعيه فتحة عريضة) إذن!

(يجلس، ويخرج بعض المستندات من حافظة الأوراق، نرى أنه أحضر معه

أيضا حقيبة أخرى ضخمة ، يخرج منها أدوات كثيرة ، عدسة مكبرة ، وملقاطا ، وأداة حك ، ومطرقة خشبية مما يستخدمه القضاة ، ومجموعة قانون العقوبات ، القوميسار عند الباب يتحدث بصوت منخفض في أذن الشاويش) .

المجنسون : (وهو يواصل ترتيب ملفاته) أفضل ، يا حضرة المجنسون : (وهو يواصل ترتيب ملفاته) أفضل ، يا حضرة القوميسار ، أن يتم التخاطب في حضوري دائما بصوت عال.

القوميسار

السرياضي : نعم ، لا تؤاخذنى ، (يتجه إلى الشاويش) قل السيد المدير أن يتفضل بالحضور على وجه السرعة، إن استطاع...

المجنون : بل إن لم يستطع !

(القوميسار الرياضى يصحح نفسه بذلة)

القوميسار

السرياضى: بل إن لم يستطع!

الشاويش: (وهو خارج) أمرك.

القوميسار

السرياضى : (يلاحظ القاضى وهو يرتب ملفاته ، القاضى يثبّت بعضها بمشابك على الجدار الجانبى وعلى دعائم النوافذ وعلى الصوان ، القوميسار يتذكر فجأة ، أه .. صحيح .. المحاضر! (يمسك سماعة التليفون ويدير رقما) ألو ، اعطنى القوميسار برتوزو .. أين ذهب ؟ إلى السيد المدير ؟ (يعيد

سماعة التليفون إلى مكانها ويتهيأ لطلب رقم آخر، المجنون يقاطعه).

المجنون : معذرة عن مقاطعتك ، يا عزيزى ...

القوميسار

السرياضي : في خدمتك ، سيدى القاضي.

المجنون: هذا القوميسار برتون الذي تحاول الاتصال به ، هل له أي دور في مراجعة التحقيق ؟

القوميسار

السرياضي : نعم ، أو .. على الأصبح .. إنه هو الذي يحتفظ بالأرشيف وبكل ما فيه من مستندات.

المجنسون : ليس هذا ضروريا ، لقد أحضرت معى كل شيء ، ما الداعي للمجنسون : ليس هذا ضروريا ، لقد أحضرت معي كل شيء ، ما الداعي لطلب نسخة أخرى ؟ هل من ذلك فائدة ؟

القوميسار

السرياضي: الحق معك ، ليس لذلك فائدة .

(يسمع في النارج صوت مدير البوليس ، صوت غاضب ، يدخل كالقذيفة ووراءه الشاويش مرتبكا).

المسسدير: خبرنى يا حضرة القوميسار: ما هذه الحكاية ؟ تطلب منى المضور إلى مكتبك حتى إذا لم أستطع؟

القوميسار الرياضي: لا ، معك حق ، ياسيدي المدير ، الحقيقة ..

المدير: أى حقيقة ؟ أصبحت رئيسا لى على حين فجأة ؟ فلتعلم أن هذه الطريقة الوقحة في التعامل لاتروق لى إطلاقا ، خصوصا مع زملائك . لقد وصل بك الأمر أن تلكم أحدهم بقبضة يدك؟!

# القوميسار

الرياضى: الواقع ، ياسيدى المدير .. برتوزو لم يحدثك قطعا عن ضراطة ولا عن تلاعبه ، بالألفاظ فيما يتعلق بكالابريا ومقبرتها .

(المجنون ، وهو يتظاهر بترتيب أوراقه ، يقعى ليختبىء وراء المكتب) .

المدير: أى ضراط كالابرى؟ هذه تصرفات أطفال .. بدلا من التزام الهدوء ، وأعين الناس كلهم مركزة علينا .. وهؤلاء الصحفيون الملاعين يلمزون ويغمزون ويطلقون الشائعات ..لا ، لا تحاول اسكاتى .. سأقول كل ما يحلولى .. (القوميسار يشير إلى القاضى المزيف الذى يتظاهر بعدم الاكتراث) هذا ياإلهى من هو؟ صحفى؟ لم لم تخبرنى على الفور؟

المجنون: (دون أن يرفع عينيه من أوراقه) لاتقلق ، ياسيادة المدير ، أنا لست مسحفيا ، وإن يكون هناك أي قيل وقال .. أعدك بذلك .

المدير: شكراك.

المجنون : أنا أفهم مايشغل بالك ، وأشاطرك فيه .. وقد عنَّفت مساعدك الشاب قبل حضورك .

المدير: (متجها الى القوميسار) حقا؟.

المجنون : لقد لاحظت أن هذا الشاب سريع الغضب وضيق الصدر بطبيعته وهأنذا اكتشف من كلامك أنه أيضا لايتحمل الأصوات الكالابرية التى هي - بيني وبينك - من أخف الأصوات ، لاسيما اذا قورنت بنظيريها السورنتيني والكابواني . ألديك علم بهما ؟ (يجذبه اليه رافعا الكلفة المدير بتبعه مدهوشا) .

المدير: لا في الحقيقة ..

المجنون: (مقتريا من أذنه) صدقنى .. ياعزيزى ، المدير .. أنا أحدثك كأب: هذا الولد محتاج الى طبيب نفسانى قدير .. خذ .. خذه الى صديقى هذا .. هو عبقرى .. (يضع فى يد المدير بطاقة) البروفيسور أنطونيو رابى .. سابقا ، مدرس .. ولكن ، خذ بالك من علامة الفصل .

المدير: (الذى يجد صعوبة فى التملص) شكرا .. ولكن ، لو سمحت ، أنا ..

المجنون : (يغير لهجته فجأة) خد حريتك .. أنا أسمح لك بالتأكيد . تفضل .. ولنبدأ على فكرة ، هل أخبرك مساعدك أنى ..؟

القوميسار الرياضي: لا ، معدرة ، ولكن الوقت لم يتح لى .. (يتجه يكلامه الى المدير) البروفيسور ماركو ماريا ماليبييرو ، المدير) البروفيسور ماركو ماريا ماليبييرو ، المستشار الأول بمحكمة النقض ..

المجنون : أرجوك ، أسقط (المستشار الأول) . أنا غير متمسك بهذا اللقب يكفى أن تقول: (واحد من الأوائل) ، حسبى هذا !

القوميسار الرياضى : كما تريد ..

المدير: (الذي يجد صعوبة في الإفاقة من الصدمة) ياصاحب السعادة .. أنا في الحقيقة لا أدرى ،

القوميسار الرياضى: (يخف لنجدته) السيد القاضى جاء لمراجعة التحقيق الخاص بحالته ،،

المدير: (ينفجر فجأة) أه! أجل، بالتأكيد كنا في انتظارك!

المجنون : أرأيت ؟ أرأيت ؟ رئيسك أصدق منك ! وهو ـ بعكسك ـ يلعب

بأوراق مكشـوفة ، تعلم ! صحيح أنه من جيل آخر ، ومن مدرسة اخرى ! .

المدير: أجل من مدرسة أخرى!

المجنون : دعنى أخبرك للفوز: أنت تبدولى .. كيف أقول .. شخصا ليس غريبا ، كما لو كان قد سبق لى أن عرفتك .. منذ وقت طويل .. ألم يحدثك لك أن قيدت إقامتك ؟

المدير: (متمتما) قيدت إقامتي؟ أن المدير

المجنون : ماذا أقول .. مدير تقيد إقامته ؟ غير معقول ! فلنعد الى مانحن ... بصدده !

المدير: نصن؟

المجنون: (يحدجه بنظرة شزيرة) حدث ماكنت أتوقعه! (يشير اليه باصبعه) واكن، لا ، هذا مستحيل ، كفي هذيان! (يغرك عينيه ، بينما يقول القوميسار بسرعة في أذن مدير الشرطة شيئا يجعله يتبهاوي على الكرسي ثم يوقد سيجازه بعصبية) لنتحدث عن الوقائع، طبقا للمحاضر يتصفح الأوراق ، رقم ٥٢و/٢٥٧٧ ٢٨٠ . (المدير يسلم بشدة لأنه ابتلع الدخان فاختنق مساء يوم .. التاريخ لايهمني .. فوضوي يعمل ميكانيكيا بالسكة الحديد ، كان موجودا في هذه الغرفة زهن الاستجواب بشأن اشتراكه أو عدم اشتراكه في عملية تفجير ديناميت في بعض البنوك أسفرت عن مصرع مايناهز ستة عشر من المواطنين الأبرياء! هذه بالحرف أقوالك ، ياسليدي المدير: وكانت هناك بشائه استدلالات خطيرة! ألم يكن هذا ماقلته ؟

المدير: نعم ، في البداية ، ياسيادة القاضي .. ثم ...

المجنون: نحن بالفعل في البداية .. لنراعي الترتيب: في حوالي منتصف الليل ، الفوضوي ، وقد تملكته نوبة هلع ، أنت ياسيادة المدير ، الذي قلت هذا الكلام ، وقد تملكته نوبة هلع ، ألقى بنفسه من النافذة وتهشم علي الأرض ، والسؤال هو : ماهى نوبة الهلع هذه ؟ إن «بانديو» يقول إن نوبة الهلع هي شكل حاد من أشكال الجزع الانتحاري ، يستبد بالشخص ، حتي او كان سليما من الناحية السيكولوجية ، اذا ما استثيرت عنده حالة من حالات اللهفة العنيفة والقلق اليائس ، أليس كذاك ؟

المدير والقوميسار: هو كذلك.

المجنون: إذن ، فلننتظر الآن ما الذي أثار ، أو من الذي أثار ، هذه النوبة الانتحارية وهذه اللهفة ، لم يبق أمامنا إلا أن نصور الوقائع كما حدثت أترك لك ، ياسيادة المدير ، أن تعتلى خشبة المسرح .

المدير: أنا أو

المجنون: أجل، تفضل، ألديك مانع من أن تمثل لى دخلتك الشهيرة؟ المدير: لاتؤاخذني: أي دخلة شهيرة؟

المجنون : تلك التي أدت الى حدوث نوبة الهلع .

المدير: سيدى القاضى ،، لابد أن هناك خلطا ،، لهنت أنا الذى دخل ، بل هو أحد أعواني ، أحد مساعدي .

المجنون : لا . لا . ليس جميلا أن يحاول المرء إلقاء التبعة على مرء وسيه ، بل إن هذا شيء ذميم .. هيا ، لكي يغتفر لك ذلك ، ألعب الدور ..

القوميسار الرياضى : واكن ، سيدى القاضى .. هذه كانت حيلة معروفة ، يوميسار الرياضى : واكن ، سيدى القاضى .. هذه كانت حيلة معروفة ، يلجأ اليها البوليس في كل مكان لحمل المتهمين على الاعتراف .

المجنون : من الذي طلب منك أن تتحدث ؟ دع رئيسك يتكلم ، من فضلك !

أتدرى ماهو سوء التربية ؟ من الآن فصاعدا لا ترد إلا حين يوجه

إليك سؤال .. مفهوم ؟ وأنت ، ياعزيزي ، أرجوك : العب لي هذه

الدخلة ، مع استعمال ضمير المتكلم .

المدير: حاضر ،، الأمور سارت تقريبا على النحو الآتى: المتهم الفوضوى ، كان موجودا هناك ،، كان يجلس فى مكانك بالضبط ،، معاونى ،، أريد أن أقول أنا ، دخلت بشىء من التهجم ،

المجنون : عظيم!

المدير: ونزلت عليه!

المجنون : هكذا تعجبني !

المدير: ياعزيزى الميكانيكى ، يامن تريد قلب نظام الحكم .. كفى سخرية منى ..

المجنون : لا ، أرجوك .. الترم النص .. (يشير الى المحاضر) ليست لدينا هنا رقابة ، ليسهذا ماقلته .

المدير : بلى ، أنا قلت ،، ألاعبيك لن تجوز على!

المجنون : هل اقتصرت على كلمة الاعيب؟

المدير: نعم ، أقسم على ذلك .

المجنون : أصدقك .. استمر .. ختمت مقطعك ؟

المدير: ولدينا الدليل على أنك أنت الذي وضعت القنابل في المحطة.

المجنون : أي قنابل ؟

المدير: (يخفض نبرته موضحا) أنا أتحدث عن حادثة يوم ٢٥ ...

- المجنون: لا! أجب بعين العبارات التي استخدمتها ذلك المساء .. تصور أنى أنا عامل السكة الحديد .. هه . تشجع! أي قنابل؟
- المدير: لاتتظاهر بالبراءة ، أنت تعرف جيدا عن أى قنابل أتحدث .. القنابل التي وضعتها في عربات القطار الواقفة في المحطة الرئيسية منذ ثمانية أشهر ،

المجنون : ولكن ، هل كان لديك حقا دليل ؟

- المدير: لا ، ولكن ـ كما شرح لك القوميسار منذ برهة ـ هذه إحدى الخدع المدير المعتادة التي كثيرا مائلجاً اليها في أقسام البوليس ،
- المجنون : آه! يالها من خدعة ... (يربت بقوة على ظهر مدير المجنون البوليس ، الذي لاتبارحه الدهشة) .
- المدير: كان لدينا مع ذلك اشتباه .. نظرا الى أن المتهم كان الفوضوى المدير: كان لدينا مع ذلك السكة الحديد بميلانو .. فقد كان من السهل أن نستنتج أنه هو ..
- المجنون : طبعا ا هذا تحصيل حاصل .. بل هو البداهة ذاتها... واذا كان من المؤكد أن الذي وضع القنابل في السكك الحديدية ، أحد عمال السكك الحديدية ، فان باستطاعتنا كذلك أن ندعى أن قاضيا هو الذي وضع القنابل الأخرى الشهيرة في دار القضاء بروما ، وأن الذي وضعهما عند تمثال الجندي المجهول هو قائد فرقة الحرس ، وأن الذي وضعهما في البنك الزراعي إما موظف بنك أو مزارع وأن الذي وضعهما في البنك الزراعي إما موظف بنك أو مزارع حسب الاختيار ، (يهيج فجأة) قليلا من الجدية ، ياحضرات السادة ، لقد جئت الي هنا لأقوم بتحقيق جدى لا لاتلاعب بقياسات

غبية ، لنواصل عملنا إنى أقرأ هنا (يقرأ من ورقة) (ولم يبد على الفوضوي أنه اهتز لهذا الاتهام ، وقد ابتسم غير مصدق) .. من الذى أدلى بهذا الكلام ؟

القوميسار الرياضى: أنا ، ياسيدى القاضى .

المجنون : عظيم .. اذن فقد ابتسم .. ولكن هنا تعليقاً آخر ، وهو كلامك أنت بنصه .. وقد أورده أيضا القاضى الذى حفظ التحقيق .. «إن أحد عوامل النوبة الانتحارية كان بلا شك خوف الرجل من فقد وظيفته ، أي من الفصل «كيف يعقل أن يبتسم الفوضوى أولا ابتسامة غير مصدقة ثم أن يتملكه الخوف بعد ذلك فجأة .. من الذى أومى اليه بهذا الخوف ؟ من الذى أوقع في روعه أنه سيفصل في الحال ؟

القوميسار الرياضى: لا ، أقسم أننى .. فيما يتعلق بى ..

المجنون: أرجوك ، لا تحاول التهوين .. انتما الاثنان لستما ، بالتأكيد ، عازنى كمان ... قولا الحقيقة كل بوليس العالم معروف بخشونته .. وأنا لا أرى سببا يجعلكما الوحيدين اللذين يضعان قفازات .. ولكن من حقكما أن تتصرفا على هذا النحو .. أنا لا أفرح!

المدير والقوميسار: شكرا ياسيادة القاضى ..

المجنون : عفوا .. ومن جهة أخرى فان العملية لاتخلو أحيانا من خطر ، يقال للفوضوى «هـــذا في غير صالحك .. كبـار موظفى الســكة الحديدية حين تخبرهم أنك فوضوى قد يلقوا بك في الشارع ويطردوك من عملك !» وعندها سيفت في عضده .. إن الفوضوى ولنقل الحقيقة ، أحرص من غيره على الاحتفاظ بوظيفته. .. الفوضويون في الواقع بورجوازيون صغار ، متمسكون بأسباب رغدهم المتواضع ، مرتب ثابت كل آخر شهر

ومكافأة الشهر الثالث عشر والمعاش عند التقاعد والتأمين الاجتماعى وشيخوخة وادعة ، ما من أحد يفكر فى شيخوخته مثل الفوضوى ، وصدقنى حين أقول ذلك .. أنا أتحدث بطبيعة الحال عن فوضويينا نحن .. هؤلاء المرفهين ،، إنهم لا يشبهون فى شىء فوضوى الأمس .. أولئك الذين كانوا ينفون من أرض لأرض .. أنت خبير فى موضوع الإبعاد ، يا سيادة المدير . ولكن ما هذا الذى أقول ؟! أنتم - باختصار - تحطمون معنويات الفوضوى وتدخلون اليأس إلى قلبه .. فيقفز ،.

القوميسار الرياضى: اسمح لى ، يا سيدى القاضى . بأمانة ، هذا لم يحدث ساعتها .. كذلك فإنى لم أكن قد تدخلت بعد .

المجــنون :معـك حق .. حدث أولا أنك خرجت ، يا حضرة القوميسار ، ثم عدت بعد وقفة فنية قلت .. ها ، يا حضرة القوميسار ، أسرد ما قلته ، تصور أن الفوضوى هو أنا..

القوميسار الرياضى: نعم ، طبعا: «لقد تلقيت منذ لحظة مكالمة تليفونية من روما ،، عندى لك خبر سيسرك: صديقك – أعنى «رفيقك» – الراقص اعترف ... قال إنه هو الذي وضع القنبلة في بنك ميلانو) ،

المجئون: وهو ، عامل السكة الحديد ، كيف تلقى هذا الخبر؟ القوميسار: تلقاه كما يتلقى المرء خبرا سيئا ، امتقع لونه وطلب سيجارة ثم أشعلها ،،

المجنون: .. ثم قفز ..

المسدير: لا ، لم يقفز فورا ...

المجـنون: في الرواية الأولى ، قلت «فورا» . أليس كذلك!

المسدير: بلي ، هو كذلك ،

المجنون : كذلك قلت ، فى تصريحاتك للراديو والتليفزيون ، إن الفوضوى كان ، قصبل فعلته المفجعة ، يشعر بالضياع ، وأنه كان «كالمحاصر» . أليس هذا ما قلت ؟

المستدير: يلي ، بالضيط ، قلت «كالمحاصر» ،

المجلون : وماذا أضفت ؟

المسدير: أن حجاته التي مؤداها أنه قضى ساعة العصر يوم الانفجارات في لعب الورق بملقها البحارة ، انهارت ، وأنها لا تقف على قدميها .

المجسئون :أى أن الفوضوى كانت تحيط به فى تقديرك شبهات قوية بشأن الانفجارات التى حدثت فى بنوك ميلانو ، فضلا عن تلك التى حدثت فى القطارات ، وقد ختمت كلامك بقولك إن انتحار الفوضوى كان «عمل اتهام بديهى» ،

المسدير: نعم ، قلت ذلك .

المجنون: وأنت ، يا حضرة القوميسار ، صحت قائلا إن هذا الرجل كان في حياته وغدا مجرما! ولكنك ، يا سيدى المدير ، عدت فصرحت بعدها بأسابيع قليلة – وهذا هو المستند الذي ذكرت فيه ذلك – بأن «من الطبيعي» ، أكرر ، «من الطبيعي» ، أنه لم تكن هناك ضد عامل السكة الحديد المسكين قرائن ملموسة ، هل هذا صحيح ؟ أي

أنه كان بريئا تماما . بل إنك نفسك ، يا حضرة القوميسار ، عقبت قائلا : «هذا الفوضوى كان ولدا خيرا» .

المسدير: نعم ، اعترف بذلك ، لقد أخطأنا !

المجينون : لا عليك .. الناس كلهم خطاؤون . ومع ذلك ، إن سمحت لي ، فقد تجاوزت الحد . لقد بدأت بأن ألقيت القبض ، بصورة تعسفية ، على مواطن حر . ثم أسأت استخدام سلطتك فاستبقيته في الحبس أكثر من المدة القانونية ، ثم ألقيت الرعب في قلب هذا الميكانيكي المسكين حين ادعيت أن لديك الدليل على أنه فجر الديناميت في عربات السكة الحديدية ، وبعد ذلك أوهمته ، بصورة لا تخلو من تعمد ، بأنه سيفصل من عمله ، ثم أهدرت، حجته بأنه ، ساعة الانفجارات ، كان يلعب الدور ، وفي النهاية ، وجهت إليه الضرية القاصمة حين قلت إن صديقه وزميله في روما اعترف بأنه ارتكب مذبحة ميلانو وأن هذا الصديق قاتل ذميم! وكانت النتيجة أن هتف في لوعة : «هذه نهاية الفوضوية» ، وأنه ألقى بنفسه من النافذة! أهذا سلوك رجل رشيد ؟ كيف تتصور أن شخصا أحيط به على هذا النحو لا يصباب بنوية هلم ؟ هذا شيء .. أنا آسف ، ولكنك في رأيي منذنب .. طبعا! أنت مسئول مسئولية كاملة عن موت الفوضوى ويتعين في الحال توجيه التهمة إليك بالتحريض على الانتحار ،

المسدير: هذا مستحيل، يا سيدى القاضى! مهنتنا - وقد اعترفت بذلك بنفسك - هي استجواب المتهمين، وحملهم على الكلام يقتضينا،

كشىء لا مفر منه ، أن نلجاً أحيانا إلى الحيلة ونصب الفخاخ ، وإلى ممارسة شيء من العنف النفسي ..

المجنون : لا . أننا هنا لسنا بصدد «شيء من العنف» ، بل بصدد عنف متواصل ! أريد أن أسائك أولا : هل كان لديك دليل قاطع على أن عامل السكة الحديد المسكين كان كاذبا حين ادعى أنه كان يلعب الورق ؟ أجب ،

المسدير: لا ، لم يكن لدينا دليل قاطع . ولكن ...

. المجسنون: «لكن» لا تهسمنى! ألم يكن هناك اثنان أو ثلاثة من أصسحاب المجسنون: «لكن» لا تهسمنى! ألم يكن هناك اثنان أو ثلاثة من أصسحاب المعاشات يؤيدون أقواله بشنأن وجوده في مكان آخر ؟

القوميسار: بلى .

المجنون: اذن فقد كذبت أيضا في التليفزيون وأمام الصحافة حين قلت إن حجته تلك انهارت وإن هناك أدلة قوية .. أنتم إذن لا تستخدمون الحيل وتنصبون الفضاخ الملايقاع بالمتهمين فحسب ، بل تستخدمونها أيضا للعبث بحسن نية الشعب الأبلة الذي يصدق ما يقال! (المدير يريد أن يقول شيئا) دعني أكمل حديثي ، من فضلك ، ألم يبلغك أبدا أن إشاعة أنباء كاذبة أو على الأقل مغرضة جنحة خطيرة ؟

المسدير: ولكن معاوني أكد لي ...

المجنون: عدنا من جديد إلى إلقاء المسئولية على الغير ؟إذن تكرم، يا حضرة القوميسار، بالرد على اسئلتى: الخبر الذى فحواه أن الراقص الفوضوى قد اعترف، ما مصدره ؟ لقد اطلعت على كل

محاضر الاستجوابات التى أجراها البوليس وقاضى التحقيق فى روما .. (يريها للحاضرين) ولم أجد إطلاقا ما يثبت أن الفوضوى المذكور اعترف ، ولو مرة ، بمسئوليته عن موت من لقوا مصرعهم فى البنوك إذن ؟ هذا الاعتراف ، أنت أيضا الذى لفقته ؟ أجب!

القوميسار: أجل ، نحن لفقناه ،

المجنون: يا لخصوبة خيالكم! لماذا لا تؤلفوا روايات ، أنتما الاثنان؟

صدقائى ، قد تتاح لكما الفرصة لتأليفها . السجن مكان مناسب جدا للكتابة ،ما لكما ؟ أنتما تحسان بالانقباض ، أليس كذلك ؟ إذن فإننى أضيف بكل صراحة أن روما فيها أشخاص بيدهم ضدكما أدلة دامغة على ارتكابكما أخطاء جسيمة وأنكما ستعاقبان على ذلك العقاب اللازم ، وزارة العدل ووزارة الداخلية قررتا فصلكما من الخدمة لتكونا عبرة لغيركما ولكى يعود إلى البوليس الاعتبار الذي فقده .

المسدير: لا . هذا شيء لا يصدق!

القوميسار: ولكن ، كيف لهم أن ...

المجنون: طبعا: مستقبلكما الوظيفي، أنتما الاثنان، ضاع وتحطم، إنها السياسة أيها الصديقان العزيزان: في باديء الأمر كانت لكما قيمة للقيام بدور معين .. كان لابد من ضرب الحركة النقابية، وخلق جو من «الموت للهدامين». أما اليوم فقد تحولت الريح قليلا .. موت الفوضوى الذي ألقى به من النافذة أثار سخطا كثيرا لدى الرأى العام .. الرأى العام يطالب برأسين .. وقد قدمتهما له الدولة!

المسدير: رأسانا ؟

القوميسار: كنت على وشك أن أقول هذا.

المجنون: هناك مثل انجليزى قديم يقول: «السيد يحرش كلابه على الفلاحين، وإذا اشتكى هؤلاء للملك، قتل السيد الكلب لكى يحصل على العقو».

المسدير: أتظن حقا .. أنت واثق ؟

المجينون : ومن أكون أنا ، إن لم أكن قاضيكما ؟

القوميسار: لعنة الله عليها من مهنة!

المسدير: أنا أعرف الشخص الذي رَجَّنى في هذه الوقعة ، وسيدفع الثمن !

المجنون: هناك قطعا كثيرون سيغتبطون للعار الذي سيلحقكم وسيضحكون من التشفي ملء أشداقهم!

القوميسار: فعلا ، ابتداء من زملائنا ، شد ما يغيظني ذلك!

المستدير: ناهيك بالصحف!

القوميسار: الله أعلم كيف سيجلدوننا بسياط السنتهم! المجلات المصورة بالذات!

المسدير: الله أعلم بالخفايا التي ستفضحها هذه الحشرات ، ومن قبل كانوا يلعقون أيدينا ، «خذ أيها الباغي!» ،

القوميسار: «كان شريرا، وكان يجد لذة في تعذيب المتهمين!».

المجنون: هذا غير الإهانة والسخرية ..

المحدير: والاستهزاء المرير ، الجميع سيديرون ظهورهم لنا ، ولن نجد وظيفة حتى كحراس في موقف سيارات !

القوميسار: سحقا لهذا العالم!

المجنون: بل قل: سحقا لهذه الحكومة!

المسدير: ما رأيك الآن؟ ما الذي بيدنا أن نفعله؟ أشر علينا بشيء!

المجنون: أنا ؟ ما الذي يسعني أن أقوله لكما ؟

القوميسار: أجل ، انصحنا بشيء ،

المجيئون: أنا لو كنت مكانكما ..

المسدير: لوكنت في مكاننا ...

المجنون: لألقيت بنفسي من النافذة!

القوميسار والمدير: ماذا ؟

المجئون: لقد سالتمانى النصيحة .. فى مشل هذه الظروف ، بدلا من تحمل مثل هذا الهوان .. صدقائى .. اقفزا ! هيا . شيئا من التصميم!

المسدير: ما صلة هذا بذاك؟

المجسنون: ليست هناك أى صلة، إجعلا نوبة الهلع تستبد بكما، اقفزا! ويدفعهما هما الاثنين صوب النافذة).

القوميسار والمدير: لا ، لا حلمك ، حلمك!

المجنون: حلمى ؟ ما الذى تنتظرانه ؟ أن تبقيا على أرض الشقاء هذه ؟ أهذه عيشة ؟ عالم ابن حرام ! حكومة بنت حرام ! كل شيء ابن حرام ! فلنقفز ! (يجرهما وهو يهزهما هزا عنيقا) .

المسدير: لا ، يا سيدى القاضى ، ما هذا الذى تفعله ؟ أنا لم أفقد الأمل بعد .

المجسنون: ليس هناك من أمل، لقد ضبعتما وانتهى الأمر، أما تفهمان؟ ضبعتما! اقفرا إلى أسفل!

القوميسار والمدير: النجدة! لا تدفعنا .. أرجوك!

المجنون: است أنا الذي يدفع وإنما نوبة الهلع ، تحيا نوبة الهلع المحررة! .

( يمسكهما من خاصرتيهما ويضطرهما إلى الصبعود إلى حافة النافذة) .

القوميسار والمدير: لا ، لا ! النجدة ! النجدة ! .

(يدخل الشاويش الذي كان قد خرج في بداية الاستجواب)

الشاويش: ماذا هناك ، يا سيدى ؟

المجنون : (يفك قبضته عنهما) لا شئ ، لا شئ ، لم يحدث شئ .. أليس كذلك ، يا سيادة المدير؟ هدئا كذلك، يا حضرة القوميسار؟ أليس كذلك ، يا سيادة المدير؟ هدئا من روع شاويشكما .

المديد : (ينزل ، وهو يرتعد ، من قائم النافذة) ، أجل .. أجل .. لا تزعج نفسك ،، المسألة مجرد ،.

المجنون : نوبة هلع !

الشاويش : نوبة ملع ؟

المجنون : كانا يريدان أن يلقيا بنفسهما من النافذة .

الشاويش : هما أيضا ؟

المجنون : أجل ، ولكن لا تقل ذلك للصحفيين ، أرجوك !

الشاويش: ان أفعل ، أبدا .

القوميسار: هذا غير صحيح ، أنت ، يا سيدى القاضى ، الذي أردت ...

المدير: بالضبط!

الشاويش: أردت أن تلقى بنفسك ، يا سيدى القاضى ؟

المديس : لا ، هو الذي دفعنا .

المجنون : حقا ، حقا ، أنا دفعتهما وكادا يسقطان .. كانا يانسين .

ومتى تملك اليأس إنسانا ، فيكفى أقل شيئ ..

الشاويش: أجل، (أقل شئ)!

المجنون : أنظر إليهما ، إنهما لا يزالون يائسين .. أنظر ، كأنهما يسيران في جنازة !

الشاويش : (وقد حمسته مباسطة القاضى) نعم ، إنهم يبدون ، ولا مؤاخذة، على رأى المثل ، كمن عنده إسهال!

المسديسر : ماذا ؟ أجننت ، يا هذا ؟

الشاويش : أطلب المغفرة ، أردت أن أقول .. كمن يجلس في المرحاض!

المجنون : هيا ، قوما وشدا «السيفون» .. كُما يُقُولون ، ابتهجا ، أيها السيدان !

المديسر : نبتهج ، نعم ، في الوضع الذي نحن فيه ، أؤكد لك أنني ، في المديسر : نبتهج ، نعم ، في الوضع الذي نحن في الحظات ، كنت قاب قوسين أو أدنى من القفر حقا !

الشاويش: أوشكت على إلقاء نفسك ؟ شخصيا ؟

القوميسار: أنا أيضا!

المجنون : أرأيتما ؟ أرأيتما ، أيها السيدان ؟ ، حين تكون المسألة مسألة نوبة بنوبة بنوبة معلم ؟ من المذنب ؟

المسديس : المنتب هم هؤلاء المستولون أولاد الحرام ، هم وحدهم ،، هم يبدء ون بتحريضنا .. «اقمعوا ، اخلقوا مناخا من النشاط الهدام ، ومن الإخلال الوشيك بالنظام» ....

القوميسار: «لابد من دولة قوية!» . وتنفذ تعليماتهم بكل همة ، ثم ...

المجنون : لا ، إطلاقا . لو أنكما ألقيتما بنفسكما من النافذة ، لكنت أنا وحدى المذنب !

المديس : أنت ؟ لماذا ؟

المجنون : لأن ما حدث ليس فيه شئ حقيقى ، أنا اخترعت كل شئ !
المديد : ما معنى هذا ؟ أليس صحيحا أنهم ، في روما ، يريدون فصلنا
من الخدمة ؟

المجنون : لا ، ليس هناك أي تفكير في ذلك .

القوميسار: والأدلة الدامغة ؟

المجنون : ليست مناك أدلة .

القوميسار : وقصة الوزير الذي يريد رأسينا ؟-

المجنون : قصة مختلقة ، الوزير يعبدكما عبادة ، أنتما كحدقتى عينيه ، أما قومندان البوليس فإنه مجرد أن يسمع اسمكما يغلب عليه التأثر وبنادى : «ماما» !

المسديس : أنت تمزح!

المجنون : مطلقا! الحكومة كلها تحبكما! بل أكثر من هذا ، المثل

الإنجليزى، مثل السيد الذى يقتل كلابه ، مثل زائف ، لم يحدث أبدا أن قتل صاحب كلب كلبه استرضاء لفلاح ، وإذا كان للحكاية أصل ، فالعكس هو الذى لابد حدث . إذا مات الكلب فى الخناقة أرسل الملك على الفور برقية عزاء وباقات من الزهور لصاحبه عليها أعلام ،

(القوميساريهم بالتحدث . المديريبدو عليه الغضب والعصبية)

القوميسار: ما لم أكن مخطئا في فهمي ..

المديسر: أنت قطعا أخطأت الفهم .. دعنى أتكلم ، يا حضرة القوميسار . القوميسار : معذرة ، سيدى المدير ،

المديسر: أنا لا أفهم ، يا سيدى القاضى ، لم ألفت هذه المسرحية ..

المجنون : مسرحية ؟ لا ! إنها من الحيل والفضاخ المعتادة التي يلجأ إليها القضاة بدورهم أحيانا كي يثبتوا للبوليس أن مثل هذه الأساليب أساليب همجية ، إن لم نقل إجرامية !

المديسر: أنت إذن مازات مقتنعا بأن الفوضوى إذا كان قد ألقى بنفسه من النافذة فلأننا دفعناه ؟

المجنون : أنت فقدت صوابك وأكدت لى ذلك منذ قليل!

القوميسار : ولكننا لم نكن حاضرين في اللحظة التي قفز فيها .. اسال - الشاويش !

الشاويش: نعم، يا سيدى القاضى . كانا قد خرجا لتوهما حين قفز!

المجنون : هذا معناه أن الشخص الذي يشعل فتيل القنبلة في أحد البنوك

ثم ينصرف لا يدان لأنه لم يكن حاضرا لحظة الانفجار . أي منطق هذا ؟

المسدوسر: لا ، يا سيدى القاضى ، هناك خلط .. الشاويش كان يشير إلى الرواية الأولى ، أما نحن فنتحدث عن الرواية الثانية .

المجنون : أه ، صحيح ، فقد رجعتما عن أقوالكما في مرحلة ثانية .

المديسر: رجوع بمعنى الكلمة ، لا .. مجرد تصحيح ،

المجنون : بالضبط . أنا مصغ إليك . ما الذي صححته ؟

(مدير البوليس يومئ إلى القوميسار)

القوميسار: الواقع أننا ..

المجنون : ليكن في علمك أننى أحضرت معى المحاضر الخاصة بهذه الرواية المجنون : البكن في علمك أننى أخذني على مقاطعتك . هات ما عندك ...

القوميسار: لقد صححنا ساعة الـ ... كيف أقول ... الحيلة .

المجنون : ما الذي تعنيه بساعة الحيلة ؟

المديسر: أجل ،، صرحنا بأننا نصبنا فخا للفوضوى ، مع ما يقتضيه الأمر من تلفيقات ، لا في منتصف الليل بل في حوالي الثامنة مساء .

القوميسار: في الساعة العشرين ، بعبارة أخرى .

المجنون : كذا ، قدمتم كل شئ أربع ساعات ، بما في ذلك سقوط الفوضوي محلقا من النافذة . كالتوقيت الصيفي ، مع الإطالة !

القوميسار: السقوط، لا .. لقد حدث السقوط، في الرواية الثانية أيضا، في منتصف الليل .. دون تغيير ، وكان هناك شهود ،

المديس : من بينهم الصحفى الذى كان موجودا فى الساحة . أتذكر ؟ (القاضى يقول لا برأسه) الصحفى الذى سمع صوت الاصطدام به حكورنيش، الجدار وبالأرض ، والذى كان أول من خفوا إلى المكان ، لقد سجل الساعة فى الحال .

المجنون: حسنا .. الانتحار وقع في منتصف الليل ، والحيلة الكاذبة في الساعة العشرين .. كيف نوفق بين ذلك وبين نوبة الهلع! ما أقوله هو أن نوبة الهلع هي ، إلى أن يثبت العكس ، التي تستند إليها كل روايتكم بشأن الانتحار . أنتم جميعا ، ابتداء من قاضي التحقيق إلى النيابة العامة ، أصررتهم دائما على حقيقة أن هذا المسكين رمى نفسه من النافذة على أثر نوبة هلع مفاجئة . وهأنتم الآن تضيعون على نوبة الهلع وكأنها لم تكن!

المديس : أبدا ! نحن لا نضيعها عليك ، على الإطلاق .

المجنون : بلى ، أنتم تضيعونها على ، أنتم تضعون ما لا يقل عن أربع ساعات بين الانتحار واللحظة التى دخلت فيها أنت ، أو أحد أعوانك ، وألقيت في وجهه الأضحوكة العظمى . أضحوكة (لدينا أدلمة !) .. إلى أين انتهت نوية الهلع المفاجئة ؟ بعدها بأربع ساعات .. لقد كان أمام هذا الفوضوى متسع من الوقت لهضم أكاذيب أخرى كثيرة ، ولو أنكم قلتم له أيضا إن «باكونين» كان قوادا وأنه كان جاسوسا لحساب البوليس وحساب الفاتيكان لما اختلف الأمر !

المسديسر: هذا بالذات ما أردناه ، يا سيادة القاضى .

المجنون : أردتم أن تقولوا له إن باكونين كان قوادا ؟

المدير: لا ، وإنما أردنا أن نثبت أن نوبة الهلع وما كان يمكن أن تترتب على حيلتنا وتأكيداتنا الكاذبة .. بالذات لأن أربع سناعات قد انقضت بين هذه اللحظة والانتحار .

المجنون : آه ، فهمت ، معك حق ! يا للفكرة الرائعة ، يا للحصافة !

المديسر: شكرا، سيدى القاضى.

المجنون : نعم ، وهكذا فإن أحدا لن يستطيع أن يوجه إليك الاتهام . حقيقة كانت هناك هذه الحيلة الكاذبة ، ولكنها لا يمكن أن تعتبر حاسمة !

القوميسار: بالضبط .. وبالتالي فنحن أبرياء .

المجنون : براقو! المرء لا يفهم حقيقة ما الذي جعل هذا الرجل المسكين يلقى بنفسه من النافذة ، ولكن هذا غير مهم ، المهم الآن هو أن براءتكما ثابتة .

المدير : شكرا مرة أخرى ، أقولها لك بصدق : كنت أخشى أن تكون منذ البداية متحاملا علينا ،

المجنون : متحامل ؟

القوميسار: نعم ، أن تكون حريصا على إدانتنا بأى ثمن .

المجنون : حاشا لله ! .. بل العكس هو الصحيح ، ولئن كنت قد تصرفت بصورة لا تخلو من القسوة والاستفزاز ، فقد كان ذلك لمجرد حملكما على تقديم الأدلة والحجج التي تسمح لي بمساعدتكما بقدر الإمكان على الخروج من هذه المحنة فائزين .

المدير : أنا في شدة التأثر ، إنه لما يتلج الصدر أن يعرف المرء أن القضاء خير صديق للبوليس ،

المجنون : أو بالأحرى خير مساعد .

القوميسار والمدير: هو كذلك!

المجنون : ومع ذلك فعليكما أن تعاونانى أنتما أيضا إن أردتما أن ألمجنون : ومع ذلك فعليكما أن تعاونانى أنتما أن أساعدكما حتى النهاية بحيث يكون موقفكما. لا مطعنا عليه .

المديس: بالتأكيد.

القوميسار: بكل سرور.

المجنون : يجب أولا أن نتبت بأدلة قاطعة أن الفوضوى ، على مدى أربع ساعات ، قد تغلب على كل شعور بالإحباط ، هذا الانهيار السيكولوجى ،، الذي يتحدث عنه قاضى الحفظ .

القوميسار: هناك شهادة هذا الشاويش وشهادتى أنا أيضا ، اللتان أكدنا فيهما أن الفوضوى ، بعد أن أحس بالاحباط أول الأمر ، استرد هدوء نفسه .

المجنون : هل هذا وارد بالمحضر ؟

القوميسار: أعتقد.

المجنون : نعم ، هو وارد فيه بالفعل ، في الرواية الثانية للوقائع ..

هاهي ذي (يتلو) : «عامل السكة الحديد استرد هدوءه وقال إن
العلاقات بينه وبين الراقص السابق لم تكن على خير ما يرام» .
عظيم !

المديس : هذا يعنى أنه لم يعبأ كثيرا حين علم أن الآخر كان هو واضع الديناميت والقاتل ،

المجنون : هولم یکن یقدره بلاشك ، لا باعتباره فوضویا ، ولا باعتباره راقصا . القوميسار: لعله لم يكن يعتبره حتى فوضويا.

المجنون : في رأيي أنه كان يحتقره .

القوميسار: لقد بلغ الأمر بهما أن أحدهما قذف الآخر بملاحة أثناء مشادة نشبت بينهما .

المديس : أوه . القذف بالملاحة يجلب النحس!

المجنون: لا يجب أن ننسى أيضا أن عامل السكة الصديد كان يعرف أن عددا من جواسيس البوليس ومن يثق فيهم البوليس كان يتخلل جماعة الفوضويين في روما. بل قد قال ذلك للراقص. قال له: «البوليس والفاشيون يستخدمونكم لإثارة القلاقل .. وبينكم كثير من عملائهم مدفوعي الأجر الذين يقدرونكم إلى حيث يشاء ون، والذي سيلحقه الضرر من ذلك هو اليسار كله ...»

القوميسار: من المحتمل أن هذا هو الذي جعلهما يتشاجران.

المجنون : معقول ، وحيث أن الراقص لم يرد أن يستمع إليه فمن الجائز أن عامل السكة الحديد بدأ يشتبه في أن يكون هو أيضا عميلا للبوليس ،

المحديسر : ممكن ،

المجنون : وبالتالى فإن الفوضوى ، الذى لم تكن الأدلة القاطعة تعنيه فى شئ ، لم ينفعل ،

القوميسار: بل أكثر من هذا ، كان يبتسم .. أتذكر ؟ أنا نفسى صدحت بهذا منذ الرواية الأولى ،

المجنون : نعم .. ولكن هناك ، للأسف ، مشكلة ! أنت ذهبت ، في الرواية

الأولى ، إلى أن الفوضوى أشعل سيجارة وأنه كان يشعر بالاحباط ، وأنه هتف (بيأس) : «هذه هي نهاية الفوضوية !» . قل الحقيقة : ما الذي جعله يتحدث بهذه اللهجة المؤثرة ؟

المديسر : أنت محق في سؤالك ، يا سيدى القاضى . هذا الشاب هو الذي خطرت له هذه الفكرة ، مع أنى قلت له : «لندع الميلودراما لرجال السينما ولنؤد عملنا كرجال بوليس» .

المجنون : اسمع كلامى ، إن خير ما نفعله ، فى المرحلة التى وصلنا إليها ، للمجنون : المع كلامى ، إن خير ما نفعله ، فى المرحلة التى وصلنا إليها ، لكى نفهم الحكاية ونجد حلا منطقيا ، هو أن نبدأ من جديد ،

القوميسار: ندلى برواية ثالثة ؟

المجنون : لا ! يكفى أن نجعل الروايتين الأولى والثانية أكثر اقناعا .

المسديسر: هذا كلام في محله ،

المجنون : إذن ، النقطة الأولى ، قاعدة أولى : ما قيل قد قيل ، ولا رجوع فيه ، والثابت هو أنك ، يا حضرة القوميسار ، وأنك يا سيادة المدير ، أو أن شخص يمثلك ، دبرتما فخكما الزائف . . وأن الفوضوى دخن سيجارته الأخيرة وقال جملته المؤثرة . وهنا تأتى الرواية المعدلة : هو لم يلق نفسه من النافذة إذ أن منتصف الليل لم يكن قد حان بعد وأن الساعة لم تكن قد جاوزت الثامنة مساء .

المديس : كما يتضع من الرواية الثانية ..

المجنون : ومن المعروف أن عامل السكة الحديد يحترم التوقيت دائما .

المسديسر: أيا كان الأمر، فقد كان لدينا بهذه الصورة متسع من الوقت كى نغير حالته النفسية فيؤجل تنفيذ مشروع انتحاره إلى وقت لاحق،

القوميسار: هذا كلام لا شائبة فيه.

المجنون : نعم ، ولكن كيف حدث هذا التغير .. الوقت وحده لا يكفى لشفاء بعض الجراح .. يجوز أن أحدا ساعده .. لا أدرى ..

الشاويش: أنا أعطيته مضاغة لبان.

المجنون : عظيم ، وأنت ؟

المديسر: أنا لم أكن هنا ..

المجنون: لا ! في لحظة دقيقة كهذه ، لابد أنك كنت هنا !

المديس : حسنا ، كنت هنا .

المجنون : نستطيع أن نقول في البداية إن حالة الذهول التي كان الفوضوي غارقا فيها قد مست وترا من قلبيكما ؟

القوميسار: فعلا، لقد تأثرت بها حقا.

المجنون : وتستطيع أن نضيف أنك أسفت لأنك ، يا سيدى المدير ، كدرته .. أنت الرجل الحساس ،

المديسر: نعم ، الواقع أنى شعرت بألم ،، وقد أسفت ...

المجنون : عظیم! أراهن أنك لم تستطع أن تمنع نفسك من وضع یدك على كتفه ..

المديس : لا ، لا أعتقد .

المجنون : قل الحقيقة ، هذه حركة أبوية ..

المسدير : جائز ، ولكنى لا أذكر .

المجنون : أنا واثق أنك فعلت ذلك ، أرجوك .. قل لى نعم .

الشويش : نعم ، نعم ، لقد فعلها .. وقد رأيته .

المدير: حسنا! مادام قد رأني .

المجنون : (إلى القوميسار) أما أنت ، فقد ربت على خده ربتة خفيفة ... هكذا ( يربت على خذه) .

القوميسار: لا . يؤسفني أن أخيب ظنك ، ولكنني واثق من أنني لم أفعل ذلك .. أنا لم أربت على خده ،

المجنون : خيبت ظنى .. أتدرى لماذا ؟ .. لأن هذا الرجل لم يكن فوضويا فحسب ، بل كان من عمال السكة الحديد ! أنسيت ذلك ؟ أتدرى ماذا يعنى أن يكون المرء عاملا في السكة الحديد ؟ إنه يعنى شيئا يرتبط لدينا جميعا بطفولتنا ... القطارات الصغيرة الكهربائية أو الميكانيكية ! ألم يكن لديك أبداً قطار صغير وأنت طفل ؟

القوميسار: بلى ، كان عندى قطار يسير بالبخار وكان يصعد منه الدخان . . . قطار مصفح ، بطبيعة الحال .

المجنون : وكان يصفر توت .. توت ..

القوميسار : نعم .. توت .. توت ..

المجنون : رائع ! قلت توت توت .. ولعت عيناك !! لا ياعزيزى ، يستحيل الا تكون قد شعرت بالعطف على هذا الرجل .. لأنه كان ، فى عقلك الباطن ، مقترنا بقطارك الصغير .. لو أن المتهم كان رجل بنوك مثلا ، لما وجهت إليه حتى نظره ، ولكنه كان من عمال السكة الحديد ، وأنت .. أنا واثق ومتاكد .. أنت ربت على خده هذه الرتبة ..

الشاويش : نعم ، هذا صحيح ، لقد رأيته ، ربت على خده مرتين .

المجنون: أرأيت؟ عندى شهود! ما الذي قلته له وأنت تربت على خده؟ القوميسار: لا أذكر.

المجنون : ساخبرك أنا بما قلت . قلت له «هيا ، هيا .. لا تغتم هكذا (وخاطبته باسمه الأول) ، الفوضوية لن تموت! »

القوميسار: لا أعتقد أننى ..

المجنون : سبحان الله ! بل قلت ذلك .. وإلا فسأغضب ، انظر .. عرق رقبتى .. أتعترف أم لا بأنك قلت ذلك ؟

القوميسار : حسنا ، إذا كان هذا يرضيك .

المجنون : قلها إذن ، يجب أن أسجلها في المحضر (يشرع في الكتابة) . القوميسار : فليكن ، قلت ، «هيا ، هيا ، يابني ، لا تغتم ، سترى .. القوضية لن تموت !» ،

المجنون : حسنا .. ثم أنشدتم!

المدير: أنشدنا؟

المجنون : طبعا ، بعد أن وصلتم إلى هذه المرحلة .. نشأ جو من المودة أو الزمالة .. لا يملك المرء معه إلا أن ينشد مع الآخرين في «كورس»! قل لي ، ماذا أنشدتم ؟ «وطننا هو العالم أجمع» ، فيما أفترض ...

المدير: لا تؤاخذني ، سيدى القاضي ، ولكننا ، فيما يتعلق بالنشيد الجماعي ، لا نستطيع أن نوافقك ،

المجنون: لا توافقانى ؟ أتعرفان ما سأقوله لكما في هذه الحالة ؟ سأتخلى عنكما . دبرا أمركما .. هذا شأنكما . سأعرض الوقائع كما

عرضتماها على .. أتعرفان ما الذي سيترتب على ذلك ؟ لا تؤاخذني على حدة كلامي : ستترتب عليه طامة كبرى . نعم . تماما! أنتما تقولان شيئا في البداية ثم تعدلان عنه . ترويان رواية ، ثم بعد نصف ساعة ، ترويان غيرها والرواية الثانية تناقض الأولى تماماً. بل أنكما تختلفان فيما بينكما . هناك شاويش يقول دون مواربة أن الفوضوى سبق له أن شرع في الانتحار في نفس اليوم ، قبل الغروب ، بحضوركما . ولكن هذا ، في نظركما ، تفصيل تافه لم تشيرا إليه مجرد إشارة ، أنتما تدليان بتصريحات للصحافة كلها ، بل ما لم أكن مخطئا -للتليفزيون ، في نشرة الأخبار ، وتقولان ما معناه باختصار أنه ليس هناك «بطبيعة الحال» محضر للاستجرابات التي أجريت مع الفوضوى ، لأن الوقت لم يتسبع لإعداده .. وبعد قليل ، باللمعجزة ستضم أن هناك محضرين أو ثلاثة محاضير ، لا أقل ، وأن الفوضوى ذيلها بتوقيعه ، بيده ، وهو على قيد الحياة ! لو أن متهما تضاربت أقواله ، ولو نصف تضارب أقوالكما ، لكان أقل ما تفعلانه معه هو أن تقتلاه! أتعرفان رأى الناس فيكما الآن؟ هم يعتبرونكما وغدين كبيرين ، بل دجالين . أتظنان بعد هذا أن أحدا يصدق ما تقولان ، باستثناء قاضي الحفظ ، بطبيعة الحال ؟ أتدريان السبب الأساسي الذي من أجله لم يعد هناك من يصدقكما ؟ هذا السبب هو أن ما أوليتم به من أقوال عن الوقائع ، بالإضافة إلى أنه يجافى العقل ، خال من الإنسانية .. من الدفء الإنساني .. إن أحدا لم ينس الإجابة الفظة البذيئة التي أجبت بها، ياحضرة القوميسار، أرملة الفوضوى المسكينة حين سألتك لم لم

تخطروها بموت زوجها ، ما من لحظة انفعال . إن أحدا منكم لم يتسرك نفسه على سجيتها ولم يرخ لعواطفه العنان .. فيضحك مثلا ، أو يبكى ، أو يغنى ! كان من المكن أن يغتفر الناس كل التناقضات التى وقعتما فيها ، فى كل خطوة ، لو أمكن ، مقابل ذلك ، أن يرى الانسان خلف تضارب أقوالكما قلبا ينبض ..» . رجلين من البشر تخنقهما العبرة وينشدان مع الفوضوى ، رغم كونهما من رجال البوليس ، نشيدا من أناشيده .. لمجرد إدخال السرور على قلبه .. «وطننا هو العالم أجمع» .. لو أن هذا حدث لانفجر الناس فى البكاء ولهتفوا باسميكما وهم يسمعون قصة فى مثل هذه الروعة ، أرجوكما ، لمصلحتكما ... لكى يكون التحقيق فى صالحكما ، أن تنشدا !

(يبدأ في الإنشاد بصوت خافت ، ويدعو رجال البوليس الى مصاحبته . ينضمون إليه في الانشاد ، الواحد بعد الآخر وهم في غاية الارتباك ) .

ونحن نجوب البحار والأقطار.

من أجل فكرة نترك أعزاء نا ... هيا ارفعوا أصواتكم! (يمسكهم من اكتافهم ليحمسهم) .

وطننا هو العالم كله .. أرفعوا أصواتكم بحق السماء!

قانوننا هو الحرية

وفكرة ، وفكرة ..

وطننا هو العالم أجمع .

(ينزل الظلام ببطء على «الكورس» وهم يغنون ملء الحناجر) .

## الوقت الثاني

(قبل أن يعود النور من جديد ، يستأنف الرجال الأربعة الإنشاد بالصورة التي كانوا ينشدون بها في نهاية الفترة الأولى ، وينتهى غناؤهم على نغمة حادة مع الضوء الذي يتزايد حتى يضاء المسرح إضاءة كاملة) .

المجنون : (يصفق ويعانق ويصافح الأيدى) برافو ، برافو ! هذا أحسن ، ليس هناك الآن من يستطيع أن يشكك في هدوء بيال الفوضوى .

القوميسار: أنا أجازف وأقول إنه كان راضيا.

المجنون : طبعاً ، كان يشعر وكأنه في بيته ،، أو بين جماعة من جماعات الفوضويين في روما التي فيها من رجال البوليس المتنكرين أكثر ممن فيها من الفوضويين الحقيقيين ،

المدير: نيران اتهاماتنا الملفقة لم تؤثر أقل تأثير على معنوياته.

المجنون : أى أنه لم تكن هناك ساعتها نوبة هلع ، نوبة الهلع تأتى بعد ذلك (يومىء إلى القوميسار) متى ؟

القوميسار: حوالي منتصف الليل.

المجنون : ماذا كان سبيها ؟

المسدير: أعتقد أن السبب ..

المجنون: لا ، بحق السماء! أنت لا تعتقد شيئاً .. المفروض أنك لا تعلم شيئا . ياسيدى المدير!

المدير: المفروض أنى لا أعلم شيئاً ؟

المجنون : يا سيدى الفاضل ، نحن هنا نفعل المستحيل لنبرىء ساحتك ،
ولنثبت أنه لم يكن لك دخل في موت رجل السكة الحديد ، الأنك لم
تكن حاضرا ،،

المدير: معك حق ، لا تؤاخذني .. كنت سارحا .

المجنون : أنت كثير السرحان ، ياعزيزى ، أفق ، أفق ، أفق ، إذن ، كما يقول المجنون : أنت كثير السرحان ، ياعزيزى ، أفق ، أفق ، إلى البوليس ، في هذه الساعة ، لم يكن في إدارة البوليس» . أما القوميسار ، فكان فيها .

القوميسار: أجل، كنت فيها، ولكننى خرجت بعدها بقليل ...

المجنون : هذه محاولة أخرى للتخلص من المسئولية . كن لطيفا وحدثني عما حدث عند منتصف الليل .

القوميسار : كنا سنة في هذه الغرفة : أربعة من رجال البوليس وأنا وملازم من الجندرمة ،

المجنون: الملازم الذي رقى بعدها إلى رتبة الكابتن؟

القوميسار: بالضبط،

المجنون : رماذا كنتم تفعلون ؟

القوميسار: كنا نستجوب الفوضوى .

المجنون : من جديد ؟ «أين كنت .. ماذا كنت تفعل .. تكلم .. لا تستهبل» ؟
بعد كل هذه الساعات يخيل لى أنكم جميعا كنتم تشعرون بشىء
من التأذى والعصبية والغيظ .

القوميسار: أبدا، يا سيدى القاضى . كنا في غاية الهدوء .

المجنون : لم تعاملوه بشيء من الغلظة لتأديبه ؟ ولا حتى بصفعه بظاهر اليد ؟

القوميسار: لا.

المجنون : بباطن اليد ؟

القوميسار: ولا هذا.

المجنون : بسن اليد ؟

القوميسار: سن اليد؟

المجنون : أجل ، كالمساج الذي يجرى للسيدات البدينات لإزالة الشحم! ..

(یقلد حسرکات المساج السریع بسیف یده) «آه! ما أفید هذا المساج ، یا عزیزتی!» .

القوميسار: لا ، لا ، يا سيدى القاضى ، ولا حتى المساج ، كنا نستجوبه ونحن نمزح ،

المجنون : حقا ؟ وأنتم تمزحون ؟

القوميسار: أقكد لك .. إسال الشاويش .. (يدفع الشاويش نحو القاضى) .

المجنون : لا داع . هذا شيء لا يصدق ، (يربه ورقة) ولكنه ثابت أيضا في الأقوال التي أدلى بها أمام قاضي الحفظ . القوميسار: طبعا. هو لم يشكك فيه اطلاقا.

المجنون: أنا أيضا على استعداد لتصديق ذلك .. ما معنى «ونحن نمزح» ؟ القوميسار: معناه أننا كنا نمزح .. كنا نستجوبه ونحاول التندر .

المجنون : است فاهما . كنتم تلعبون لعبة «صفعة الجندى» ؟ هل كنتم تضعون على وجوهكم قناعات نصفية ؟ هل كنتم تنفخون في زمّارات ؟ `

القوميسار: لا ، ليس إلى هذه الدرجة . ولكننا كنا نحمل الأمر على محمل القوميسار : لا ، ليس إلى هذه الدرجة . ولكننا كنا نعوج وجوهنا ونتلاعب بالألفاظ ونطلق النكات .

الشاويش : أجل ، أجل ، كنا نضحك ونفرق في الضحك . الحقيقة أن حضرة القوميسار ، خلافا لما قد يبدو ، يحب التهريج ، استجواباته ، حين يكون رائق المزاج ، شيء في منتهى الظرف ، ها ، ها ، ها ، كم أضحكنا !

المجنون : الآن فهمت لماذا قرروا في روما تغيير شعاركم .

المدير: شعار البوليس؟

المجنون : نعم ، شعاركم ، الوزارة قررت ذلك .

المدير . سيغيرونه ؟

المجنون : بالأحرى سيستكملونه . ما شعاركم الحالي ؟

المدير: «البوليس في خدمة المواطن».

المجنون : تماما . الشعار ، من الآن فصاعدا ، سيكون : «البوليس في خدمة المواطن .، للترفيه عنه !» .

المدير: أنت تستهزيء بنا ..

المجنون : إطلاقا . أنا مقتنع تماما بأنكم تعاملون المتهمين بالمزاح ، كما تؤكدون .. أذكر أننى كنت في «برجام» - كان الواجب أن أقول في سان فرانسسكو ، ولكن هذه إحدى فلتات تغيير المكان - كنت في «برجام» الايطالية أثناء الاستجوابات التي أجريت مع العصابة التي كانت تسمى بعصابة يوم الأثنين إن كنتم تذكرون ، كان بين المتهمين قسيس وطبيب وصيدلاني .. بلدة بأكملها تقريبا كانت موضع اتهام ، ثم اتضع بعدها أنهم كانوا أبرياء .. الذي حدث أننى كنت أقطن في فندق صغير بالقرب من مركز البوليس الذي كان يدور فيه استجواب المتهمين ، كنت أصحو من نومي كل ليلة تقريبا على صراخ وأصوات أنات وكنت في البداية أتصور أن المسراخ والأنات كانت تصدر عن أشخاص يضربون ضربا مبرحا ، ولكنني فهمت بعدها أنها كانت ضحكات !! نعم .. قبهقهات فبجبة صبادرة من المتبهمين البذين كانوا تحت الاستجواب: آه .، أوه .، أماه! كفي ، آه ، آه! النجدة! ما عدت أحتمل!

كفي ياحضرة القوميسار ، أكاد أموت من الضحك !» .

المدير: او تركنا السخرية جانبا ، أتدرى أن رجال البوليس المذكورين ، من القدمندان إلى أصغر شاويش ، قد حكم عليهم جميعا بعقوبات ؟

المجنون: بالتأكيد، لفرط خفة روحهم، (رجال البوليس تنقلب سُعنتهم) لا، لا، أنا لا أمزح، لا، أنتم ليست لديكم حتى الآن فكرة عن عدد الأشخاص الذين لم يقترفوا جرماً، والذين

يضترعون الأكاذيب لغرض واحد هو أن يقتادوا إلى مركز البوليس، أنتم تعتقدون أنهم فوضويون وشيوعيون ومن أنصار «قوة العمال» أو نقابيون .. أبدا ! هم ليسوا إلا مرضى مساكين . نفر من الناس ركبهم الهم وأصيبوا بوسواس المرض فتنكروا في هيئة الثوريين لا لشيء إلا لتستجوبوهم .. كي تتاح لهم ، أخيرا ، الفرصة ليضحكوا ضحكات صحية تشرح الصدر وتفرج الكرب ، \*

المدير: يبدولي ، يا سيدى القاضي ، أنك الآن لا تسخر منا فقط ، بل تستخف بعقلنا!

المجثون : العفو ا ما كنت لأسمح لنفسى بهذا .

القوميسار: ومع ذلك ، أقسم لك أننا كنا نمزح مع الفوضوى ذلك المساء .

الشاريش : نعم ، نعم ، كانوا يمزحون . أنا أيضا أقسم على ذلك !

المجنون : اسكت ، أنت ، رؤساؤك وحدهم هم الذين لهم أن يقسموا .

(مدير البوليس ينحى الشاويش بغلظة) ليكن ، لنسلم بذلك من .. أو ماذا ، كان موضوع المزاح ؟

القوميسار: الفوضوى الراقص ، في المقام الأول .

المجنون : آه ، لأنه كان يعرج .. الفوضوى الراقص الأعرج .. ها ، ها ! القوميسار : أجل ، هذا أيضا كان موضوع مزاح .

المجنون : لابد أنكم مزحتم أيضا لأنه ، مع كونه راقصا ، كان يتكسب من نظم حبات ملونة من الخرز ليصنع منها «أبا چورات الحرية» ... مع التلميح – ريما – بأنه قد يكون ، هو الآخر ، في أخلاقه ، من أنصار مذهب الحرية !

الشاويش: ها ، ها ! الفوضوى - الحرية !

المدير: صه!

القوميسار: لا ، نحن في الحقيقة لم نذهب في مهاجمته إلى هذا الحد ،

المجنون : قل الحق . لا تكن متواضعا أكثر من اللازم ، على أي حال ، الشيء المحتمل هو أن سخريتكم كانت ثقيلة إلى حد ما بشأن صديقه الرافض وأنه ، أي عامل السكة الحديد ، قد استاء منها كثيراً , أليس كذلك ؟

القوميسار: أتصور أن هذا حدث بالفعل،

المجنون : وأنه قفز واقفا !

القوميسار: أجل. قفز واقفا!

المجنون : وأخذ يصبيح : كفى ! أنا لا أسمح بمثل هذه التلميحات . صديقى راقص ، نعم ، وهو ينظم الخرز ، وهو يعرج ، نعم .. ولكنه رجل ، بحق السماء ! وبعد أن قال هذا قفز إلى حافة النافذة ، وخطا خطوة ، ثم خطوة ثانية ، ثم رمى نفسه!

القوميسار : نعم ، هـــذا تقريبا ما لابد أنه حصل ،، ولكننى لا أقسم على ذلك ، وقد قلت لك إننى كنت قد خرجت لتوى ،

الشاویش : ولکننی أنا کنت موجودا ، وإذا أردت ، فإنی مستعد لأقسم علی ذلك ،

المجنون : لا ، إسكت أنت !

المدير: يالفرط الحساسية . هذا الفوضوى يلقى بنفسه من النافذة لمجرد أن البعض سخروا من صديقه .

المجنون : ذلك لأنهم مسوا عنده وبرا حساسا ، الفوضويون حريصون جدا على رجواتهم ، أكثر من غيرهم ، ألم تقرأ كتاب «الجنس والفوضوية» لأوبو فايننجر ؟ لا ؟ هو مرجع كلاسيكى .

المدير: ومع ذلك فمن الغريب أن يكون حساسا بهذه الدرجة بشأن صديق كانت علاقته به سيئة ... هذا بالنص هو ما قرره ، إن كنت تذكر , بل لقد قذف رأسه بملاحة !

المجنون : صحيح ! شكرا لك لأنك ذكرتنى بذلك - إذن من غير المحتمل أن .

يكون قد استاء أو تضايق ،

المديس : فعلا!

المجنون : يالها من ماكيافيلية .. كان إذن يتظاهر!

القوميسار: يتظاهر؟

المجنون: طبعا: المخادع! مثل دور الشخص الذي استاء استياء قاتلا لكي تكون لديه ذريعة منطقية للإنتجار .. منطقية في نظركم وإن تكن مضحكة في نظر الآخرين ،

المديسر : ماذا تعنى بقواك «في نظر الآخرين» ؟

المجنون : لم تفهم إذن ؟ لقد لعب دور الفدائى لكى يقضى على مستقبلكم ، هو قفز وأنتم نقلتم الوقائع بسنداجة ، كما حدثت ، للصحافة والتليفزيون ،، إن أحدا لايصدقكم فيما عدا – بطبيعة الحال مستشار الحفظ المحبوب ،، الذي أعرفكم أنه كتب في تقريره ، ضمن ما كتب : «إن نوبة الهلع أصابت الفوضوى نتيجة «لجرح كبرياء» ! من الذي يبلع مثل هذا الكلام ؟ إنها لعبة مكشوفة .

المديسر: أكيد، أكيد، إنها أشبه بنكتة.

المجنون : وهكذا تكونون قد ذهبتم في داهية نتيجة لصراحتكم ، أما الفوضوى الخبيث فإنه هناك في قبره يضحك ساخرا .

الشاويش: الوغد! مع أنه كان يوحي بالثقة ويبدو عليه أنه رجل طيب!

المسديسر: اسكت، أنت! (الشاويش يصمت وينكمش في نفسه كالقوقع في محارته). لا تغضب منى، يا سيدى القاضى، ولكننى لست مقتنعا بروايتك هذه بشان رجل السكة الصديد الفدائي.

القوميسار: أنا أيضا لدي عليها بعض التحفظات ..

المجنون : أما أنا ، فإنى لست مقتنعا بها البتة . وهي غير مقبولة حتى إذا وردت في فيلم بوليسى بالتليفزيون . ولكننى كنت أحاول أن أنقذ روايتكما ، التي هي أوهي منها ،

المدير: (يفرك كتفيه) ، لو سمحت ، هل يضايقك أن أطلب قفل المدير: (يفرك كتفيه) ، لو سمحت ، هل يضايقك أن أطلب قفل المديد النافذة ؟ درجة الحرارة انخفضت بشكل مفاجئ .

المجنون : العفو ، العفو .. طبعا ، الدنيا برد .. حقيقة !

القوميسار: ذلك أن الشمس قد غابت منذ لحظة.

(الشاويش ، بإشارة من القوميسار ، يذهب إلى النافذة ويقفلها)

المجنون : معنى هذا أن الشمس لم تغب في ذلك المساء .

القوميسار: ماذا؟

المجنون : كنت اتساءل عما إذا كانت الشمس في الليلة التي ألقى الفوضوى بنفسه فيها من النافذة قد ظلت في السماء فلم يحدث مغيب.

(رجال البوليس الثلاثة ينظر بعضهم إلى بعض في اضطراب)

المسديسر: لست قاهما.

(المجنون يتظاهر بضيق الصدر)

المجنون : أقول ، إذا كانت النافذة ظلت مفتوحة في منتصف الليل ، في شهر ديسمبر ، فمعنى هذا أن الجو وقتها لم يكن باردا ، وإذا لم يكن الجو باردا ، فذلك ببساطة لأن الشمس لم تكن قد غابت بعد .. لابد أنها كانت ستغيب في وقت لاحق ، في الواحدة صباحا ، كما يحدث في النرويج في شهر يولية .

المسديسس : لا ، لقد فتحوا النافذة قبلها بلحظات ، لتجديد جو الغرفة ، ألس كذلك ؟

القوميسار: بلى ، فقد كان هناك دخان كثير.

الشاويش: الفوضوى كان يفرط في التدخين.

المجنون : فتحتم زجاج النافذة ، والمصراعين أيضا ؟

القوميسار: نعم ، والمصراعين أيضا ،

المجنون : في شهر ديسمبر ؟ في منتصف الليل ، والترمومتر دون درجة الصفر ، والضباب يجمد المرء .. ؟ ، «أخرج ، أيها الهواء ، أخرج ! الالتهاب الرئوى لا يهمناه ! هل كنتم ، على الأقل ، ترتدون معاطف ؟

القوميسار: لا ، بل كنا نرتدى «جاكتات» ،

المجنون: يا لكم من رياضيين! ..

القوميسار: ولكن الجو لم يكن باردا ، أؤكد لك!

المديسر: لا ، لم يكن باردا ...

المجنون : حقا ؟ النشرة الجوية في ذلك المساء كانت تشير ، بالنسبة لإيطاليا كلها ، إلى درجات من البرودة تجعل الدب القطبي الأبيض يرتعش، وأنتم لم تكونوا تشعرون بالبرد ، بل كان الطقس ، بالنسبة لكم ، ربيعيا ! ،، أي شئ كان مسخرا لكم ؟ ريح موسمية أفريقية لاستخدامكم الخاص ، تهب كل ليلة هنا ؟ أم هو «تيار الخليج» الذي يصعد ويمر تحت البيوت عن طريق المزاريب ؟

القوميسار: لا تؤاخذنى ، يا سيدى القاضى ، أنا لا أفهمك . منذ قليل قلت إنك جئت إلى هنا خصيصا لمساعدتنا ، وهأنت تتشكك في كل أقوالنا وتسخر منا وتهيننا ..

المجنون: معك حق ، ربما كنت أبالغ ، ربما كنت أكثر من التشكك ، ولكننى أجد نفسى أمام واحد من هذه الرسوم الغبية التى يجدها المرء في بعض المجلات والتي يطلب فيها من القارئ أن يبحث عن الأخطاء السبعة والثلاثين ، كيف لى أن أساعدكم ؟ (رجال البوليس يجلسون في صمت ووجوم) . حسن ، حسن ، لا تبتئسوا ، الدنيا بخير ، أعدكم ، ابتداء من الآن ، ألا أسخر من شئ ، وأن يكون حديثي غاية في الجدية ، لنترك ما مضى ..

المسديسر: أجل، لنتركه ...

المجنون : وانعد إلى الواقعة الحقيقية ، واقعة القفز من النافذة .

القوميسار : موافقون .

المجنون: الفوضوى ، تحت تأثير نوبة الهلع – وسنحاول فيما بعد أن نبحث معا عن سبب أكثر معقولية لهذه الفعلة الجنونية – قفز واقفا واندفع ، على فكرة ، من كان سلمه الصغير ؟

القوميسار: أي سلم صنفير؟

المجنون : أجل .. أيكم اتخذ مكانا إلى جانب النافذة وشبك أصابعه ، على مستوى البطن ، هكذا ، لكى يسمح له برفع قدمه و... هرب ! ليقفز عبر الحاجز ، محلقا في الهواء ؟

القوميسار: ماذا تقول ، يا سيدى القاضى ؟ أتعنى أننا ...

المجنون : لا ، لا سمح الله . لا تنفعل .. أنا سألت فقط ... ظننت ، نظرا لأن الأمر يحتاج إلى قفزة عالية ، دون أن تكون هناك دفعة قوية ودون معونة خارجية ، لا أود أن يشك أحد ...

القوميسار: ليس هناك ما يدعو إلى الشك ، سيدى القاضى ، أؤكد لك .. لقد فعل فعلته كلها بمفرده!

المجنون : لم تكن هناك حتى زائة أو عصا طويلة كما في مسابقات القفز العالى ؟

القوميسار: لا .....

المجنون : لعل متسابق القفر كان يرتدى حذاء ذا كعب من المطاط ...

القوميسار: لم يكن لحذائه أي كعب ..

المجنسون : حسنا ، أمامنا إذن ، من جهة ، رجل لا يزيد طوله على متر و ٢٠ سنتيمترا ، بمفرده وبون معونة وبون سلم .. ومن جهة أخرى ، ستة من رجال البوليس على بعد أمتار قليلة ، بل إن أحدهم كان قريبا من النافذة ، لم يتح لهم الوقت للتدخل .

القوميسار: لقد حدث كل شي بشكل مفاجئ.

الشاویش: لا تتصور ، سیادتکم ، خفة حرکة هذا الجنی ... کل ما سمح لی الوقت أن أفعله هو أن أمسکه من قدمه ،

المجنون : كذا ! أرأيتم كيف نجحت طريقتى في الإثارة .. تقول إنك أمسكته من قدمه ؟

المجنبون : لا يهم . المهم هو أن فردة الحذاء بقيت . فردة الحذاء هي الدليل القاطع على أنكم أردتم إنقاذه !

القوميسار: دليل قاطع!

المدير: (للشاويش) برافو!

الشاويش: شكرا ، سيدى المدير .

المديس : اسكت!

المجنون : لحظة ! .. هناك شئ ، لا يستقيم (يبرز ورقة لرجال المجنون : لحظة ! .. هناك شئ ، لا يستقيم (يبرز ورقة لرجال البوليس) هل كان حذاء المنتحر يتكون من ثلاث فردات ؟

المحديس : ثلاث فرداتِ ؟

المجنون : نعم! إحداها بقيت في يد الشرطى .. لقد شهد بذلك بنفسه بعد أيام من الحادث .. (يريهم الورقة) انظروا!

القوميسار: صحيح ،، ذكر ذلك لمحرر صحيفة «كورييري ديللاسيرا» ،

المجنون : ولكن هنا ، بين المرفقات ، شهادات مؤداها أن الفوضوى المحتضر على رصيف الساحة كان لا يزال يرتدى حذاء في كلتا قدميه ، هذا ما شهد به كل من خفوا إلى مكان الحادث ومنهم صحفيو جريدة «لونيتا» وصحفيون غيرهم ، عابرون ،

القوميسار: است فاهما كيف حدث ..

المجنون : ولا أنا . إلا إذا كان هذا الشاويش السريع قد اتيح له الوقت

لنزول السلم على عبجل وبلوغ «بسطة» الطابق الثانى ، وفتح النافذة قبل مرور المنتصر ، وإلباسه فردة الحداء وهو فى الهواء ، ثم الصعود كالصاروخ إلى الطابق الرابع فى اللحظة التى اصطدم الفوضوى فيها بالأرض ،

المديس : هانت تسخر من جديد ،

المجنون : أنت محق ، هى نزعة لا أستطيع مقاومتها ، لا تؤاخذنى ، إذن ثلاث فردات حذاء .. معذرة : هل تذكر ما إذا كان له بالمصادفة ثلاث أقدام ؟

المديسر: من؟

المجنون : رجل السكة الحديد المنتحر ، لو أنه كان بالمصادفة من ذوى المجنون : رجل الثلاثة لكان من المنطقى أن يرتدى حذاء من ثلاث فردات .

المديس : (بغيظ) لا . لم تكن له ثلاث أقدام !

المجنون : لا تغضب ، أرجوك ، المرء ينتظر أي شي من جانب الفوضويين .

الشاويش : هذا صحيح!

المبديس : اسكت .

القوميسار: هذه مصبية! .. يجب العثور على تفسير معقول ، وإلا ...

المجنون: أنا عثرت على تفسير،

المديسر: قله انا.

المجنون : لابد أن إحدى فردتى الحذاء كانت واسعة ، وعند ذلك ، ونظرا إلى أنه لم تكن هناك «فَرْشة» في متناول يده ، فقد لبس فردة أخرى أضيق ، قبل أن يلبس الفردة الواسعة ،

القوميسار: فردتان في نفس القدم؟

المجنون : أجل . ليس في ذلك ما يدعو إلى الدهشة . هذا ما يفعله الناس بالحذاء الواقى ، أتذكر ؟ هذه الأحذية المطاطة التي كان الناس يلبسونها قديما .

المدير : قديما ، نعم ،

المجنسون : هناك من يلبسها حتى اليوم ، من الجائز أن فردة الحذاء التى بقيت فى يد الشاويش لم تكن فردة حذاء حقيقية ، وإنما حذاء وأق،

القوميسان : مستحيل ، فوضوى يلبس حداء واقيا فوق حداثه ؟ الحداء القوميسان المحافظون ، الواقى كان الناس يلبسونه أيام زمان ، الناس المحافظون ،

المجنون : الفوضويون قوم محافظون للغاية ...

المديس : وهم لهذا السبب يقتلون الملوك !

المجنون : طبعا ، لكى يتمكنوا من تحنيطهم ، إذا كان يتعين الانتظار حتى يموت الملوك وقد تقدمت بهم السن وتجعد جلدهم وانتهبهم المرض وتهرأوا وتحللوا ، فلن يتيسر تحنيطهم وحفظهم ، أما بهذه الطريقة ، حين يكونون قد قتلوا منذ وقت قصير ...

القوميسار: أرجوك، يا سيدى القاضى، هناك موضوعات لا أحب بشانها أن ....

المديسر: أنا أيضا لا أقبل ..

المجنون : كنت أحسب أنكما تحنان إلى الماضى ، ولكن لا إلى عسد المجنون الملكية على العموم ، إذا لم يرق لكم تفسير الحذاء الواقى ، ولا احتمال وجود ثلاث فردات حذاء ...

(التليفون يرن . الكل يتوقفون عن الحركة . القوميسار يأخذ السماعة)

القوميسار: لا تؤاخذونى .. أجل ، ما الخبر ؟ لحظة .. (إلى المدير) إنه الساعى ، هو يقول إن لدى الباب ، فى الطابق الأرضى ، صحفية تطلبك ، يا سيادة المدير ..

المديس : أجل . لقد ضربت لها موعدا اليوم ... هى صحفية فى مجلة «لكسبرسو» أو مجلة «لوروبيو» .. لا أذكر . اسال إذا كان اسمها «فيللتي» .

القومیسار: (فی التلیفون) اسمها فیللتی ؟ (للمدیر) نعم ، ماریا فیللتی ،

المديد : إنها هي ،، كانت تريد منى حديثًا صحفيًا ، إرجها أن تمر في يوم آخر ، قل لها إن وقتى الآن لا يسمح بمقابلتها .

المجنون : أبدا ... أنا لا أقبل أن تدخل في مشكلات بسببي .

المديسر: ماذا تعنى ؟

المجنون : إنى أعرفها ، هذه الصحفية ، هى ذات نفوذ ، وقد تستاء ، وإذا استات فمن يعلم أى مقالة ستدبجها ضدك ! استقبلها ، أرجوك !

المديسر: وتحقيقك؟

المجنون : يمكن أن ينتظر ، ألم تدرك بعد أنى وإياكم فى سفينة واحدة ؟ من هم على شاكلتها ، من المستحسن أن يجعلهم المرء فى صفه لا ضده ، اسمع كلامى !

المديد : حسنا . (إلى القوميسار الذي يمسك بسماعة التليفون) قل لها أن تتفضل

القوميسار: إصعد بها إلى مكتبى (يعيد السماعة إلى مكانها)

المدير : وأنت ، ما الذي ستقعله ؟ ستتركنا ؟

المجنون : أبدا .. أنا لا أتخلى عن أصدقائي ، لا سيما ساعة الخطر!

القوميسار والمدير: ستبقى؟

المدير : بأى صفة ؟ أتريد أن تكتشف هذه الصحفية التي هي من جبلة الصفور هويتك والمهمة التي جئت من أجلها إلى هنا ، كي تملأ صحيفتها حديثا عن هذا الموضوع ؟ قل إذن إنك تريد أن توقعنا في شر أعمالنا .

المجنون : لا ، أنا لا أريد لكم الأذى ، الطمئن . الصحفية - الصقر لن تعرف أبدا هويتى الحقيقية .

القوميسار: أتظن ذلك؟

المجنون : طبعا . ساغير شخصيتى . هذا ، بالنسبة لى ، لعبة أطفال ، صدقنى . طبيب نفسانى فى البوليس الجنائى ، مدير «الانتربول» ، رئيس مختبرات البوليس العلمية ، أيها تختار ،.. إذا أحرجكم الصقر بسؤال خبيث فما عليكم إلا أن تغمزوا لى بالعين ، وعندها سأتدخل .. المهم هو ألا تثيروا أنتم حولكم الشكوك ،

المسدير: أنت زائد الكرم، يا سيدى القاضى .. (يشد على يده بتأثر). المجنون: لا تنادنى بسيدى القاضى ، أرجوك .. ابتداء من هذه اللحظة ، ألمجنون: لا تنادنى مارك أنطونيو بانزى بتشينى ، من مختبرات البوليس العلمية .. أيناسبكم هذا ؟

القوميسار: ولكن هناك شخصا حقيقيا اسمه الكابتن بانزى بتشينى ، هو في روما ،،

المجنون: تماما . وعلى هذا النحو إذا كتبت الصحفية شيئا لا يعجبنا ، كان من السهل علينا أن نثبت أنها كتبته من عندياتها .. وساعتها نستدعى من روما الكابتن بتشيئي الحقيقي ا

القوميسار: أنت عبقرى! اتظن حقا أنك تستطيع أن تقوم بدور الكابتن؟ المجمئون: لا عليك، خلال الحرب الأخيسرة كنت قسيسا في سلاح المشاة.

المسدير: صه ، وصلت ! (تدخل الصحفية)

المسدير: تفضلي ، يا سنيوريتا ، تفضلي .

الصحفية: طاب يومكم، أيكم السيد المدير، إن سمحتهم؟

المسدير: أنا ، مرحبا بك يا سنيوريتا ، تعارفنا - للأسف - تم بالتليفون ،

الصحفية : مرحبا بك ، الساعى ، تحت ، لم يسهل مهمتى ..

المسدير: أرجو ألا تؤاخذيه ، الخطأ خطئى ، فقد نسيت أن أخطره بوصولك ، أقدم لك معاونى ، القوميسار بيزائى ، الذي يرأس هذا المكتب ،

الصحفية: تشرفنا.

القوميسار: لى كل الشرف، يا سنيوريتا: (يصافحها بقبضة عسكرية) الصحفية: يا لها من قبضة!

القوميسار: لا تؤاخذيني ..

المسدير: (يومىء إلى المجتون ، الذى يتململ ، مديرا ظهره) وأخيرا ، الكابتن ؟

المجنون: هأنذا .. (يبدو بشارب مستعار ، وعلى عينه عصابة سوداء . يده يغطيها قفاز بنى اللون . المدير يفتح فمه من الدهشة ويعجز عن استكمال جملته . المجنون يتولى تقديم نفسه) الكابتن مارك انطونيو بانزى بتشينى ، من مختبرات البوليس العلمية ، لا تؤاخذى يدى المتخشبة . إنها يد خشبية ، من ذكريات الحملة الجزائرية . كنت من مظليى الفرقة الأجنبية ، تفضلى بالجلوس ، يا سنيوريتا ,

المسدير:أطلب لك شرابا؟

الصحفية: لا ، شكرا ، أفضل ، إن لم يكن في ذلك إزعاج ، أن أبدأ على الفور .. لا تؤاخذوني ، ولكني على عجلة ، اذ على لسبوء الحظ أن أسلم مقالي هذا المساء ، بحيث يطبع في الصحيفة هذه الليلة .

المسدير: كما تريدين ، فلنبدأ في الحال ، نحن على استعداد.

الصحفية: لدى عدة أسئلة أود أن أطرحها .. (تخرج دبلوك نوت، وتقرأ منه) السؤال الأول موجه إليك بالذات ، يا حضرة القوميسار ، وأرجو ألا تؤاخذنى لما قد يكون فيه من استفزاز .. وإن لم يكن لديك مانع فإنى استخدم جهاز تسجيل ..

(تخرج جهاز تسجيل صغير من حقيبة يدها)

القوميسار: الواقع أننا .. في الحقيقة ..

المجنون : خذى حريتك ، أرجوك .. (إلى القوميسار) القاعدة الأولى : عدم الاعتراض .

القوميسار: ولكن إذا أفلت منا شيء ، وأردنا أن نكذبه فيستكون لديها أدلة ..

الصحفية : عنوا ، أيها السادة ، هل هناك صعوبة ؟

الكابستن: (بكياسة) لا ، لا ، بالعكس ، القوميسار كان يمدحك لى . إنه يقول إنك فائقة الشجاعة .. وإنك تؤمنين بالديمقراطية ، وتعشقين الحقيقة والعدالة .. مهما كان الثمن!

الصحفية : حضرة القوميسار بالغ الكرم ..

القوميسار: ما سؤالك؟

الصحفية : لم يسميك الناس بـ «نافذة فرشح» ؟

القوميسار: «نافذة فرشح» ، أنا ؟!

الصحفية :نعم ، أو أيضًا «قوميسار الفرشحة» .

القوميسار: ومن ، حسب علمك ، الذي يطلق على هذا الاسم ؟

الصحفية: عندى هنا صورة «فوتوكوبيا» من خطاب أرسله فوضوى شاب من سبخن «سان فيتورى» كان رهن السجن فيه فى الأيام التى مات فيها الفوضوى الذى يعنينا، إنه يتحدث عنك بالذات، يا حضرة القوميسار، وعن هذه الفرقة.

القوميسار: كذا ؟ وماذا يقول ؟

الصحفية: (تقرأ) القوميسار الذي يوجد مكتبه في الدور الرابع أرغمني على الجلوس على النافذة، وساقاي متدليتان في الفضاء، ثم أخذ يحرضني ويقول: «إقفر» ويهينتي .. « لم لا تقفر .. خانتك الشجاعة .. هه ؟ هيا ، إنه هذا الموضوع . ماذا تنتظر ؟ «أؤكد لك إنني اضطررت إلى الجوز على أستاني كويال أرضخ وألقى بنفسي» .

المجنسون: ممتاز . ولا فيلم من أفلام متشكوك!

الصحفية: أرجسوك، يا كابتن .. أنا إنما طرحت ساؤالى على رئيس هذا الكتب، لا عليك . بم تجيب؟ (تعقرب جهاز التسجيل من فلم القوميسار)

الكابست : (في أذن القومسيار) مدوء وعدم اكتراث!

القوميسار: ليست عندى إجابة ، أنت ، على الأصح ، التى عليها أن تجيينى بكل صدق ، أتظنين أنى جعلت عامل السكة الحديد أيضا يفرشح على النافذة ؟

الكابست : صه ! لا تقع في المصيدة ، (يغني) الصقر يطير، بعيدا عن بيتي ،،

الصحفية : هل أنا مخطئة ، أم أنك ، يا كابتن ، تشوش علينا ؟

الكابيت : أبدا ، هذا مبجرد تعليق ، بعد إذنك ، أرد أن أسالك ، يا سنيوريتا فيللتي عما إذا كنت تعتبريننا وكلاء دعاية لماركة صابون غسيل ، مادمت تريدين بأي ثمن أن تبرهني على أننا حريصون على جعل كل فوضوى يقع تحت أيدينا يمر باختبار النافذة !

الصحفية : غلبتنى ، أنت قدير جدا ، يا حضرة الكابتن.

القوميسار: شكرا ، لقد أخرجتنى من ورطة أى ورطة .. (يريت على كتف الكابتن) .

الكابستن: حاسب، يدك، يا حضرة القوميسار .. عينى من زجاج! ويشير إلى عصابته السوداء) .

القوميسار: عين من زجاج ؟

المجسسون: وحاسب أيضا عندما تصافحني ، فإن يدى صناعية .

الصحفية : خلّنا في موضوع النافذة ، الملفات المرفقة بقرار الحفظ الصادر

من قاضى الحفظ لم يرد فيها قرار الخبرة بشأن قطع متكافىء السقطة .

المسدير: قطع متكافىء السقطة ؟

الصحفية: نعم ، قطع متكافىء سقطة المنتحر المزعوم ،

المسدير: فيم يستخدم ؟

الصحفية: في إثبات ما إذا كان الفوضوى ، في اللحظة التي عبر فيها النافذة محلقا ، كان لا يزال على قيد الحياة أم لا ، أي ما إذا كان قد عبر النافذة بحد أدنى من قوة الدفع أم أنه سقط بلا حراك ، كما اتضح ، منزلقا بطول الجدار .. إذا كان قد حدثت له كسور أو جروح في الذراعين أو اليدين ، كما لم يتضح . أي أن المنتحر المزعوم لم يمد يديه إلى الأمام ليحتمى بهما في اللحظة التي المطدم فيها جسمه بالأرض ، مع أن هذه الحركة طبيعية وغريزية تماها

القوميسار: نعم ، ولكن لا تنسى أننا هنا بصدد حالة انتحار ، حالة رجل قفر من نافذة لأنه كان يريد أن يموت !

الكابيث: ليس بالضرورة ، في هذه النقطة أنا مضطر للأسف إلى القول بأن السينيوريتا على صبواب ،، أنا ، كهما ترون ، رجل موضوعي ، لقد أجريت عدة تجارب في هذا الخصوص : أخذوا منتحرين ، وجعلوهم يهمقطون ، ولاحظوا أنهم جميعا كانوا ، بصورة غريزية .. تاك ،. يمدون أيديهم إلى الأمام في اللحظة المناسبة ،

المسدير: ما أعجبها من طريقة لتأييدنا .. أنت مجنون ؟

المجنون: نعم! من أخبرك؟

الصحفية: الشيء المحير، الذي سيسعدني أن أحصل بشأنه على تفسير، هو أن المستندات المرفقة بقرار الحفظ ليس من بينها الشريط الذي سجلت عليه بالضبط الساعة التي استدعيت فيها سيارة الإسعاف، إن نداء عامل تليفون مركز البوليس تم - كما أكدت شهادة حامل النقالة التابع للصليب الأبيض - قبل منتصف الليل بدقيقتين. ولكن جميع الصحفيين الذين هرعوا إلى الميدان قرروا أن القفزة حدثت بعد منتصف الليل بثلاث دقائق على وجه التحديد، ومعنى هذا باختصار هو أن سيارة الإسعاف استدعيت قبل أن يلقى الفوضوي بنفسه من النافذة بخمس دقائق. أباستطاعة أحد منكم أن يشرح لي السر في هذا الاستباق الغريب؟

المجلسون: كثيرا ما يحدث أن نستدعى سيارات الإسعاف هكذا ، كإجراء وقائى .. إذا من يدرى! .. ويحدث في بعض الأحيان - كما ترين - أن يتحقق ما توقعناه .

القوميسار: (يضريه على كتفه براحة يده) براقو!

المجنفون :حاسب ، عيني ،، ستجعلها تخرج من محجرها !

المسدير: وبالإضنافة إلى ذلك ، فانسنى لا أفهم بأى شىء تريدين أن تتهمينا ، هل التنبوء بوقوع حادث جريمة ؟ قبلها بثلاث دقائق لا أكثر ؟ التنبؤ لدى البوليس هو كل شىء !

القوميسار: ثم إننى مقتنع تماما بأن المسئول هو الساعات ، هؤلاء الصحفيون ، لابد أن ساعاتهم كانت تؤخر ، أعنى كانت تقدم،، المسدير: إلا إذا كانت ساعة «السنترال» التليفوني التي سجلت مكالمتنا التليفونية هي التي كان فيها تأخير.

الشاويش: هذا أكثر من محتمل!

الصحفية : غريبة مذبحة الساعات هذه!

المجلسون : وما وجه الغرابة ؟ نحن هنا لسنا في سويسرا . في بلدنا هذا، كل إنسان يضبط ساعته كما يشاء . هناك من يفضل أن تقدم ساعته .. ومن يفضل أن تؤخر .. نحن في بلد فنانين، والفنانون قوم شديدو الفردية، وهم متمردون على العرف والتقاليد.

القوميسار: برافس ، عظيم! (يضريه براحة يده. يسمع صوت ، بلية، تقفز على أرضية الغرفة)

المجنون : أرأيت ؟! ماذا قلت لك.. ها قد أخرجت عينى الزجاجية من محجرها !

القوميسار: (يلقى بنفسه على أربع ليبحث عنها) لا تؤاخذنى .. سنجدها لك في الحال ..

المجنون : عصابتى حجزتها لحسن الحظ، وإلا فمن يدرى إلى أين كان يمكن أن تنتهى ، معذرة يا سنيوريتا ، عم كنا نتحدث ؟

الصحفية : عن كوننا بلد فنانين متمردين على التقاليد .. أنا أوافقك على هذه النقطة . القضااة المكلفون بحفظ القضايا متمردون بشكل خاص. إنهم يغفلون عن تلقى شهادة شهود العيان، والأشرطة التي تسجل عليها الأوقات ، وتقارير الخبرة بشأن حالات السقوط.

وهم لا يسألون عن سبب استدعاء سيارات الإسعاف مقدما.. أشياء

تافهة ، كل هذه ! بما في ذلك الكدمات الظاهرة في مؤخر مخ الميت والتي لم تتضح أسبابها قط .

المدير: حذارى ياسنيوريتا ، أنصحك بألا تتحدثي عن غير علم .. هذا خطر ،

الصحفية : هذا تهديد ؟

المجنون : لا ، لا ، يا سيدى المأمور .. لا أعتقد أن السنيوريتا تتحدث عن غير علم ، هى ولا شك تشير إلى رواية للوقائع سمعت البعض يحكونها في أكثر من مناسبة ، والغريب أن مصدرها هو هذا للبني.

المسدير: أي رواية ؟

المجنون: الناس يتهامسون بأن أحد الحاضرين نفد صبره خلال آخر استجواب أجرى مع الفوضوى ، قبل منتصف الليل مباشرة بدقائق، فضرب عنقه بسن يده ضربة قاصمة.. احتفظ بهدوئك، ياحضرة القوميسار.. وأن هذه الضربة أحدثت للفوضوى شبه شلل، وأن الفوضوى أصيب ، علاوة على ذلك، بحشرجة وعجز عن التنفس .. وأن سيارة الاسعاف استدعيت عند ذلك، وأن محاولة بذلت في هذه الأثناء لإنعاش الفوضوى، ففتحت النافذة على مصراعيها ، وأن الفوضوى سيق الى النافذة وأجبر على الانحناء على حافتها لكى يهزه هواء الليل البارد .. ويقال إن نفرين كانا يسندانه .. وكما يحدث عادة في مثل هذه الحالات، كان كل منهما يعتمد على الآخر.. أنا أمسكه؟ أنت تمسكه؟ بادابوم! وإذا به يسقط على الارض .

## (القوميسار يتقدم في غضب عارم، وينزلق على الأرض) على البلية الزجاجية.. وينطرح على الأرض)

الصحفية: تماما، هذا ما يقوله الناس،

المسدير: أجننت؟

المجنون : نعم ، ست عشرة مرة، يا سيادة المدير .

القوميسار: يا إلهي ! على أي شيء انزلقت ؟

المجنون على عينى الزجاجية.. هذا هو ما انزلقت عليه، انظر.. لقد وسختها ، أيها الشاويش ، إئتنى من فضلك بكوب من الماء كى أغسلها ،

## (الشاويش يخرج) .

الصحفية : يجب الاعتراف بأن هذه الرواية تفسر كثيرا من الأمور الغامضة ،

لماذا استدعيت سيارة الأسعاف مقدما، لماذا سقط هذا الجسد الهامد ؟ .. بل والعبارة الغريبة التي استخدمتها النيابة العامة في حيثياتها الختامية ؟!

المجنون: أي عبارة ؟ أفصحى ، بحسبى ما أعانيه من صراع! المجنون: أي عبارة ؟ أفصحى ، بحسبى ما أعانيه من صراع! الصحفية: النيابة العامة صرحت، كتابة، بأنه يجب اعتبار أن موت

الفوضوى كان نتيجة حادث، لاحظ هذه العبارة، «حادث» وليس انتحارا كما قلت أنت . هناك فارق كبير بين العبارتين ، ومن جهة أخرى فإن المساة، كما رواها الكابتن، يمكن وصفها بالفعل على أنها «حادث» .

(يعود الشاويش في هذه الأثناء ويعطى قدحا للمجنون الذى ينسى نفسه وهو يستمع الى كلام الصحفية فيبلع البلية الزجاجية كما لو كانت قرص دواء)

المجنون: يا إلهى! عينى! بلعت عينى؟ .. لا بأس، لعل ذلك يريحنى ، على الأقل ، من الصداع!

المستدير : (في أذن الكابئ المزيف) ما هي هسده اللعبة التي تلعبها ؟

القوميسار: (كما فعل المدير) ألا تعتقد أنك أعطيت الصقر مجالا أكثر من اللازم؟ من اللازم؟ من تعتقد الآن أنها ضبيقت علينا الخناق .

المجنون : دعنى أتصرف ، أرجوك . (الى الصحفية) ساثبت لك، ياسنيوريتا، أن هذه الرواية الأخيرة لا يعتد بها .

الصحفية : لا يعتد بها، كما لا يعتد بشهادة أصحاب المعاشات عند قاضى الحفظ،

المجنون : ما حكاية أصحاب المعاشات هذه التي لا يعتد بها ؟

الصحفية : غريب أنك تجهل هذا ، لقد صدرح القاضى المذكور فى قرار الحفظ بأن شهادة الزبائن الثلاثة الذين استشهد بهم الفوضوى والتى أكدوا فيها أنه قضى معهم عصر يوم القنابل المفجع، فى لعب الورق، فى مقهى البحرية، شهادة لا يعتد بها ،

المجنون : شهادة لا يعتد بها ؟ لماذا ؟

الصحفية: لأنهم ، طبقا لما قاله قاضى الحفظ، أشخاص مسنون، معتلى الصحفية المسحة، وأنهم - بالإضافة الى ذلك - مقعدون ،

المجنون: كتب ذلك في القرار؟

الصحفية: نعم.

المجنون: وأى خطأ فى هذا؟ إن أحدا لا يستطيع الادعاء موضوعيا بأن شخصا متقاعدا متقدم السن، ومقعدا كذلك، نتيجة إصابة حدثت له فى الحرب أو فى العمل، أيهما تختارين، وكان عاملا سابقا، خل بالك، وكان عاملا سابقا، يتوافر له الحد الادنى من المقومات النفسية والبدنية اللازمة لأداء الشهادة، التي هي مسألة دقيقة،

الصحفية: وما الذي يمنع العامل السابق من ذلك ؟ اشرح لي !

المجنون : أين تعيشين، يا سنيوريتا ؟ بدلا من الذهاب الى المكسيك ، أو إلى كمبوديا أو إلى فيتنام لإجراء تحقيقات صحفية، لم لا تذهبين مرة الى « مارجيرا » أو إلى «بيومبينو» أو إلى «سستوسان جيوفاني».. أو الى «رو» ؟ ألديك فكرة عما هو العامل ؟ العمال حين يصلون الى سن المعاش – وعدد من يصلون إليها، وفقا لآخر الاحصاءات ، في تناقص مستمر – يكونون قد عصروا عصرا كالليمونة ، فأصبحوا كالأشباح، وتكون ردود فعلهم العصبية قد انخفضت الى الحد الأدنى وأصبحوا أشبه بالخرق البالية ..

الصحفية : أنت ، في رأيي تصور المسألة تصويرا يائسا للغاية .

المجنون: أتعتقدين؟ اذهبى إذن والقى نظرة فى أى مقهى يلعب فيه أصحاب المعاشات الورق واستمعى اليهم، إنهم يسب بعضهم البعض ويلوم بعضهم البعض، بين الحين والحين، وبالدور، لأنهم نسوا الأوراق التى لعبوها: «أيها التعس، السبعة المربعة، أنا الذى لعبتها». «لا، أبدا، أنت لعبتها فى الدور السابق، لا فى هذا الدور». «اى دور سابق؟ هذا هو أول دور نلعبه اليوم، صدقنى لقد

خرفت «. «لا أنت الذي يخرف، كان المفروض ان تحتفظ بالسبعة المربعة كورقة رابحة ، وبدلا من ذلك ذهبت تلعبها على مائدة المجيران». «أي ورقة رابحة ؟ هذه المرة كانت الملك ، لا أقل! أنت حقيقة أبله!» . «أنا أبله؟ إلى من تظن أنك تتحدث ؟» . «لا أعرف وأنت ؟» . « ولا حتى أنا؟» .

الصحفية: ها! ها! أنت تبالغ، دعنا من هذه الدعابة الكاريكاتورية، إذا كان الأمر قد انتهى بهم الى هذا ، أليس من الجائز أن يكون الخطأ خطأهم؟

المجنون: لا ، بالتأكيد ، بل الخطأ خطأ المجتمع! ولكننا لم نجىء إلى هنا لنهاجم الرأسمالية واصحاب العمل، بل جئنا لنتناقش فيما إذا كان يعتد أو لا يعتد بشهادة نفر من الناس! إذا كان رجل من الرجال في حالة يرثى لها لأن أصحاب العمل اسرفوا في استغلاله أو لأن حادثا وقع له في المصنع، فإن هذا لا يعنينا كثيرا نحن أهل النظام والعدالة.

المديسر: برافو، يا كابتن،

المجنون: «أنت لا تملك دخلا يسمح لك بشراء فيتامينات ، وبروتينات وسكريات ودهنيات وفوسفات كالسيوم لتقوية الذاكرة؟ هذا من سوء حظك: أنا كقاض أرفض شهادتك .. أسف، ولكنك خارج اللعبة، أنت مواطن من الدرجة الثانية .»

الصحفية : أه ، انظر ، انظر ! كنت أعرف اننا سنلف وندور ثم ننتهى الى موضوع حرب الطبقات والامتيازات الطبقية !

المجنون : ومن قال لك العكس ؟ من الصحيح أن مجتمعنا منقسم الى

طبقات .. حتى فيما يتعلق بشهادة الشهود، فهناك شهود من الفئة الأولى ومن الفئات الثانية والثائثة والرابعة. هى ليست أبدا مسألة سن. المرء قد يكون أكبر سنا من نوح أو قد يكون عاد إلى سن الطفولة أكثر من يشوعا ..

ولكن إذا كنت خارجا لتوك من حمام «السونا» او من «دش» حار وبارد أو من مساج وتدليك، ومصباح لجعل البشرة برونزية اللون، وكنت ترتدى قميصا من حرير وكوفية ، وتركب سيارة «مرسيدس» ذات ستة مقاعد ، مع السائق الخاص.. فبودى أن أعرف ما إذا كان القاضى لا يقرر فورا أنك ممن يعتد بشهادتهم! بل إنه ، في رأيي ، سيقبل يدك قائلا : «إن شهادتك يعتد بها الى اقصى حد.» . خذ مثلا قضية خزان «فاجونت» وهو اسم خيالي من تأليفي. المهندسون المتهمون ، هؤلاء النفر القليلون الذين أمكن القبض عليهم لأن الآخرين لاذوا بالفرار بعد أن بلغوا بالأمر بواسطة أشخاص غير معروفين.. أقول إن هؤلاء المهندسين الخمسة أو الستة ، لأنهم أرادوا أن يكسبوا عدة مليارات من الليرات فوق ما عندهم ، تسببوا في أن ما يقرب من ألفي مواطن لقوا حتفهم غرقا في ليلة واحدة، كانوا أكبر سنا من أصحاب المعاشات في مقهي البحرية. ومع ذلك لم يجد أحد أن شهادتهم أمام القاضي لا يعتد بها، بالعكس منحت لهم ثقة كاملة! أه! إننا نمزح بحق السماء! لأى شيء يحصل الشخص إذن على دبلومات؟ لأي شيء يصبح المرء صاحب اسهم امتياز ؟ كي يعامل معاملة صاحب المعاش الذي يموت من الجوع ؟ ثم يقال إن ايطاليا لم تعد لها ثقة في ليرتها ..

بل هناك من يقول إن كاتب الجلسة ، قبل أن يدلى المهندسون المساهمون المذكورون بشهادتهم امام المحكمة لم يطلب منهم ان يقسموا بصوت عال القسم التقليدى : «اقسم ان اقول الحق، كل الحق، الخ » . وأنه اكتفى ، فيما يبدو ، بأن يقول : «تفضلوا ، يا حضرة المهندس عضو مجلس الادارة المنتدب ومدير الانشاءات المائية بشركة «ساد» وأنت ايضا ياحضرة مهندس المشروعات والخبير الوزارى ، وكلاكما مساهم فى شركة «ساد» المذكورة ، والخبير الوزارى ، وكلاكما مساهم فى شركة «ساد» المذكورة ، التى يبلغ رأس مالها ١٦٠ مليار ليرة ، رأس مال مبدئى مدفوع بالكامل. تفضلوا ، نحن نستمع إليكم ونصدقكم .» وأن القضاة قاموا بعدها بكل احترام ، وأعلنوا جميعا فى «كورس».. بصوت عال وأيديهم اليمنى مرفوعة بشكل ظاهر على الإنجيل : «نقسم على أنكم سـتقولون الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق، نقسم على

( المجنون – الكابتن يخرج من خلف المكتب . نكتشف أن له ساقا خشبية كساق القرصان. الكل ينظرون إليه في رعب . الكابتن يعلق ، وكأن شيئا لم يكن) .

المجنون : فيتنام ، نوو البريهات الضضراء.. ذكريات أليمة لاداعى لاسترجاعها فهى في ذمة الماضي .

يفتح الباب ويطل القوميسار برتوزو برأسه ، على عينه عصابة ،،

برتوزو: معذرة ، هل أزعجكم ؟

المدير: تعالى، يا حضرة القوميسار برتوزو، تفضل.

برتوزو: أردت فقط أن أودع هذا (يريهم علبة معدنية) .

المدير: ما هذا ؟

برتوزو: هو قنبلة طبق الاصل من تلك التي انفجرت في البنك ...

الصحفية: رباه!

برتوزو: لا تنزعجي ، ياسنيوريتا . لقد نزعت فتيلها ..

المدير: ضعها هنا ، من فضلك ، ومد يدك الى زميلك ، أنت أيضا، يا حضرة القوميسار ، تعال الى هنا ، وتصالحا ،

برتوزو: نتصالح ، ياسيادة المدير ؟ لو كنت أعرف على الأقل ما الذي جعله يورم لي عيني !

(المدير يزغده بمرفقه)

القوميسار: لا تعرف ؟ هه ؟ والصبوت إياه ؟

برتوزو: أي صوت ؟

المدير: يا جماعة ! هناك غرباء .

المجنون : تماما ....

برتوڑو : ولكن ، سيدى المدير، بودى فقط أن أفهم ما الذى حمله على هذا .. لقد دخل حتى دون أن يقول طاب يومكم ، ثم ..

المجنون : كان عليه بالفعل أن يقول له صباح الخير ، أنت في هذا محق ،

برتوزو: أه .. أترى ؟ ولكن ، معذرة .. أنت .. يبدو لى أنى أعرف وجهك .

المجنون : جائز . لأن لكل منا عصابة على عينه ، (الكل يقهقهون ضاحكين) ، ها ! ها ! .

برتوزو: لا ، لا ، أقولها بجد .

المجنون : اسمح لى بأن أقدم نفسى، أنا الكابن مارك أنطونيو بانزى بتشينى ،، من مختبرات البوليس العلمية ،

برتوزو: بتشيني ؟ لا هذا مستحيل .. أنا أعرفه جيدا، الكابتن بتشيني .

المدير: (يركله بقدمه) لا ، أنت لا تعرفه .

برتوزو: لا أعرفه ؟ أنت تهزل ؟

القوميسار: لا ، أقول لك إنك لا تعرفه (يركله)

برتوزو: لا تكررها ، وإلا ..!

المدير: دع عنك ( يركله ) .

برتوزو: لقد كان زميلي في الدراسة. (يتلقي ركلة أخري من الكابتن) .

المجنون : ألم يقولا لك أن تترك هذ الموضوع (بضربه ابضا على رأسه) .

برتوزو: إسمع، يا صاح!

المجنون : يشير الى القوميسار .. هو الذي فعلها ..

(المدير يأخذ برتوزو جانبا تجاه الصحفية)

المدير: اسمح لى ، ياحضرة القوميسار، أن أقدم لك السنيوريتا .. ويعدها ، ساشرح لك .. السنيوريتا فيللتى ، صحفية فهمت الآن (يزغده) ..

برتوزو: تشرفنا انا القوميسار برتوزو .. لا ، لم أفهم .

(المدير يركله بقدمه ، الكابت يركله بدوره ، ويبدو أنه استطاب الركل فيركل ، المدير ايضا ، ويضرب ، في الوقت ذاته برتوزو والقوميسار الآخر على قفييهما) .

برتوزو: (وقد تصور ان الذي ضربه على قفاه هو القوميسار الاخر) أرأيت ياسيادة المدير، إنه هو دائما الذي يبدأ .

(في النهاية يضرب المجنون الصحفية براحة يده على عجيزتها ويشير الى المدير) .

الصحفية : ما هذا ؟ .. أهذه طريقة ؟

المدير: (الذى يظن أنها تتحدث عن المعركة الكلامية) معك حق ، ولكننى لاأفهم شيئا .. برتوزو، دع هذا واستمع الى السنيوريتا جاءت الى هنا لحديث صحفى في غاية الأهمية . فهمت ؟ (يركله بقدمه ويغمز بعينه) .

برتوزو: فهمت ..

المدير: إذا كان لديك، يا سنيوريتا سؤال تريدين أن تطرحيه عليه هو الأخر.. هذا القوميسار أيضا خبير عظيم في فن القذائف والمفرقعات ،

الصحفية : نعم، إذا استطعت اشباع فضولى ،، قلت إن فى هذه العلبة قنبلة تشبه تنبلة البنك ،،

برتوزو: تشبهها تقريبا، إذ إن جميع القنابل الأصلية قد ضاعت اتفهمينني ؟ ..

الصحفية : هناك مع ذلك قنبلة ظلت على حالها ولم تنفجر ..

برتوزو: نعم ، قنبلة البنك التجارى ..

الصحفية: بودى أن اعرف لماذا جرى اولئك الذين اكتشفوا وجودها بسرعة ودفنوها وفجروها ، بدلا من نزع فتيلها وتسليمها للمختبر العلمى، طبقا للأصول ، لكى تفحص فحصا كاملا ،

برتوزو: ولم توجهين لي هذا السؤال، لو سمحت ؟

الصحفية: أنت تعرف ذلك خيرا منى أيها القوميسار.. لأن تفجير القنبلة بهذا الشكل هو في الوقت ذاته تفجير لتوقيع القتلة ،

المجنون : هذا صحيح .. هناك قول مآثور : «قل لى كيف صنعت القنبلة ، أقل لك من أنت» ..

برتوزو: (يهز رأسه) لا ، لا ! هذا ليس بتشينى !
(المجنون يأخذ العلبة التي تحتوي على القنبلة)

المدير: بديهي أنه ليس هو! اسكت!

برتوزو: هذا ما يبدولي ، ولكن من هو؟ (يتلقى ركلة جديدة) .

المجنون : اذا سمح لى القوميسار برتوزو ، وبصفتى مديرا للمختبرات العلمية ..

برتوزو: من الذى تريد خديعته بهذا؟ ماذا تفعل ؟ دع هذه البلدة وشعانها، من فضلك ، إنها خطرة !

المجنون : ( يركله ) أنا مدير المختبرات العلمية.. تراجعوا .

المدير: أتفهم في القنابل حقيقة ؟

## (المجنون يحدجه بازدراء) ...

المجنون: انظرى ، يا سنيوريتا ، القنابل التي من هذا الطراز قنابل شديدة التعقيد.. إنظرى الى كل هذه الاسلاك، والى هذين المفجرين وساعة التوقيت والزناد.. والمقبض .. والرافعة.. هي ، كما قلت ، معقدة الى درجة أن بوسع المرء أن يخفي فيها جهازا مزدوجا للتفجير المؤجل دون أن يكون في مقدور أحد أن يكتشفه ، إلا إذا فك القنبلة كلها . قطعة قطعة ، وهذا يقتضى نهارا كاملا.. صدقيني .. وفي هذه الاثناء .. بوم !!

المدير: (لبرتوزو) ما رأيك ؟ كأنه متخصص من أهل المهنة .

برتوزو: (بإصرار) نعم ، ولكنه ليس بتشيني !

المجنون : وهذا هو السبب الذي جعلهم يفضلون إضاعة توقيع القنبلة ، كما تقولين .. وبتفجير القنبلة في الساحة الخفية ، بدلا من تركها تنفجر وسط الناس وتحدث مذبحة أفظع من الاولى .. هل اقتنعت ؟

الصحفية: نعم، لقد أقنعتنى حقا، هذه المرة ..

المجنون : بل لقد نجحت في إقناع نفسى .

القوميسار: انا ايضا اقتنعت .. برافو .. هذه فكرة عظيمة (يمسك بيده ويضغط عليها بقوة . اليد الخشبية تبقى بين أصابعه) .

المجنون : ما قد نزعتها. قلت لك إنها خشبية !

القوميسار: لا تؤاخذني .

المجنون : لم يبق أمامك الآن إلا أن تنتزع رجلى (يعيد تركيب اليد وهو يتكلم) ...

المدير: (لبرتوژو) قل شيئا أنت الآخر يابرتوزو، أرهم أننا ، في قسمنا أيضا ، لا ننام (يشجعه بريتة على كتفه).

برتوزو: طبعا، القنبلة الاصلية كانت معقدة . لقد رأيتها ، كانت أكثر تعقيدا بكثير من هذه القنبلة ، الذين صنعوها قطعا فنيون من خريجي مدارس عليا . من أهل الحرفة ، كما يقولون .

المدير: على مهلك!

الصحفية : من أهل المهنة ؟ عسكريون ربما ؟

برتوزو: هذا احتمال قوى: (الثلاثة يركلونه في وقت واحد)

المدير: أيها التعس! ...

برتوزو: أي أي ! لماذا ؟ ماذا قلت !

الصحفية : (وقد انتهت من تسجيل ملاحظاتها) ، حسنا ، حسنا . أي ألصحفية أنكم ، رغم علمكم بأن صناعة هذا الطراز من القنابل، فضلا عن

استخدامه ، يحتاجان الى خبرة وتجربة ناس من أهل المهنة ، ومن العسكريين بصفة خاصة ، هجمتم مستيئسين على مجموعة وحيدة هزيلة من الفوضويين ، وأهملتم الدروب الأخرى التى لست بحاجة لأن أصف لكم لونها وانتماءها ..

المجنون : بلا شك، إذا أخذت برواية برتوزو ، رغم ضعف حجيتها .. لأنه ليس فنياً حقيقياً في المفرقعات . إنه يهتم بها هكذا .. اهتمام الهواة!

برتوزو: (مغتاظاً) ماذا؟ أنت تعتبرنى هاويا؟ أنا لا أفقه فى المفرقعات؟ من أدراك؟.. من تكون ؟ (يتجه إلى رجلى البوليس) من هـو.. خبرانى! (ركلات أخرى تضطره إلى الجلوس)

المدير: إعقل..

القوميسار: هدىء من ثائرتك ..

الصحفية: هدىء من ثائرتك، يا حضرة القوميسار.. لا تكن عصبيا، أنا واثقة بأن كل ما قلته صحيح، وأن من الصحيح أيضا أن البوليس والقضاة بادروا إلى اتهام — ولا تؤاخذني على هذا التعبير ـ ثلة من الفوضويين المخابيل غير المنظمين الذين يثيرون الشفقة يرأسهم راقص، لا يمكن لإنسان أن يتصور مثلها.

المدير: معك حق، كانوا سيئى التنظيم، ولكن هذه كانت واجهة صنعوها خصيصا للتعمية والتضليل.

الصحفية : وما الذي اكتشفتموه خلف الواجهة ؟ أنه خلف أفراد الثلة العشرة، كان هناك اثنان من رجالكم، اثنان من خلصائكم، أو على الأصح. من جواسيسكم وعملائكم، وأحد هذين الاثنين فاشستى من روما يعرفه الجميع وإن كانت مجموعة معتوهينا الفوضويين لا

- تعرفه . أما الاخر، فهو من رجال الأمن العام، رجالكم ، متنكر ، هو الآخر، كفوضوى.
- المجنون : بالنسبة للعميل المتنكر كفوضوى، لا أفهم كيف جازت عليهم الذين إذا الخدعة، أنا أعرفه، إنه واحد من هؤلاء الاسخاص الذين إذا سألتهم من هو باكونين أجابك بأنه جبن سويسرى بلا ثقوب!
- برتوزو: شد ما يثير أعصابى هذا الرجل ، إنه يعرف كل شيء وكل إنسان ، مع ذلك فأنا أعرفه!
- المدير: أنا لست من رأيك على الاطلاق، يا كابتن عميلنا المسبر المدير المسبر المسبر العكس، عنصر ممتاز، وقد أعد خير إعداد.
- الصحفية : أعندكم الكثير من هؤلاء العملاء ـ الجواسيس، متقنى الإعداد، المرزعين هنا وهناك في مختلف التشكيلات غير البرلمانية؟
  - المجنون : (يغنى) «الصقر يطير مبتعداً .. » .
- المدير: أنا لا أتورع عن الإجابة بنعم وبأن لدينا بالفعل كثيرا منهم، في كل مكان تقريبا.
  - الصحفية : هوه، هوه، أنت تسرح بي، يا سيدى المدير!
- المدير: إطلاقا، بل إن بين الجمهور هذا المساء، إن أردت الجق.. بعضاً منهم، كما هو الحال دائما، أتريدين رؤيتهم؟
- (يصفق بيديه صفقة عالية. تسمع من الجمهور أصوات صادرة من اتجاهات عديدة)
  - الأصوات : أفندم! أؤمر! سمعا وطاعة!

(المجنون يضحك ويستدير إلى الجمهور)

المجنون: لا عليكم. هؤلاء ممثلون.. أما الحقيقيون فموجودون، ولكنهم يصمتون ، هم جلوس في أماكنهم.

المدير: أرأيت؟ على راحتكم، على راحتكم، الخلصاء والجواسيس هم قوتنا، القوميسار: وظيفتهم هي الوقاية والسيطرة،

المجنون: والتحريض على القيام بعمليات مخلة بالأمن لاتخاذها ذريعة للقمع (رجال البوليس يتلفتون في انتفاض) .. أردت أن أستبق رد السنيورينا البديهي،

الصحفية : هو بديهى فعلا! على أى حال، رغم أنكم سيطرتم تماما على كل عناصر هذه المجموعة فقد نجحوا في تدبير عملية معقدة كهذه العملية دون أن تتدخلوا لمنعهم.

المجنون : حذار ، الصقر يتخذ وضع الانقضاض!

المدير: الواقع أن عميلنا الجاسوس كان في تلك الايام غائبا عن المجموعة.

المجنون : صحيح ، بل لقد أحضر معه خطابا يحمل توقيع والديه ليبرر السبب في تغيبه .. صدقوني!

القوميسار: أرجوك (يصوت منخفض) ، يا سيدى القاضى ....

الصحفية : وماذا عن صديقكم الآخر، الفاشستى ؟ كان هناك ، أليس كذلك ... إن قاضى روما يعتبره المسئول الرئيسى، ويعتبر أنه المنظم والمحرض وأنه - وهذا كلام القاضى أيضا - استغل سذاجة هؤلاء الفوضويين ليحملهم على تنفيذ عملية لم تكن لديهم أى فكرة عن طابعها الاجرامى ، أنا - بطبيعة الحال - أنقل كلام القاضى وآراءه،

المجنون: الحَقّ.. الصقر وصل!

المدير: أود أن أقول أولا أن الفاشستى الذى تتحدثين عنه ليس من أصحابنا..

الصحفية : لماذا إذن كان يتردد على ادارة البوليس، لا سيما قسمها السياسي بروما؟

المدير: أنت التي تقولين ذلك.. ولكن ليس هذا مدى علمي.

المجنون : (يمد يده الى المدير) براڤو! صدَّة بديعة.

(المدير يصافح اليد الخشبية فتبقى بين أصابعه)

المدير: شكرا،، ولكن ،، يدك.، أسف ، أسف!

المجنون : (بعدم مبالاة) احتفظ بها .. عندى غيرها! (بخرج بدا أخرى هي يد امرأة)

القوميسار: ولكنها يد امرأة!

المجنون : لا، بل هي يد الجنس الواحد (يركيها)

المجنون : (یشیر، بحرکات بالید المفتوحة علی شکل مروحة تحت ذقنه) شیء فظیع!

المدير: نعم، لابد أن هذه الارقام صحيحة الى حد كبير.. ما قواك، يا حضرة القوميسار؟

القوميسار: لابد أن أستقصى الأمر، ولكن يبدو لى عموما أنها تتفق مع أرقامنا،

الصحفية : وبالمناسبة، حاول أيضا أن تستقصى حول كم من هذه التفجيرات دبر بطريقة تكفل جعل الشكوك والمسئوليات المتعلقة بها تحوم حول اليسار المتطرف ،

القوميسار: كلها تقريبا .. هذا بديهي.

الصحفية : بديهي حقا ! كم عدد المرات التي خُدعتم فيها وظهر أنكم كنتم على درجة قليلة أو كبيرة من السذاجة ؟

الكابت : ( مستمرا في جعل يد المرأة تدور حول وجهه) أيتها الشريرة!

المدير: إذا كنا قد خُدعنا فإن كثيرا من النقابيين ، وكذلك بعض زعماء الحزب الشيوعي الايطالي، قد خُدعوا ايضا بقدر كبير أو قليل من السنداجة، أنظري ، عندى هنا مقالة من جريدة «لونيتا»، تتهمهم «باليسارية المتذبذبة» وبأنهم «مغامرون» .. بمناسبة عمليات تخريب اتضح فيما بعد أن «الهدامين» المتهمين كانوا أبرياء منها.

الصحفية : أعرف ذلك. الذي روّج هذه الأنباء صحيفة يمينية، بالصيغة الصحفية : أعرف ذلك. الذي روّج هذه الأنباء صحيفة يمينية، بالصيغة التقليدية : «مواجهة بين متطرفين ينتمون الى معسكرين متناحرين» ، وهي صيغة تنجح دائما، حتى عندكم.

المجنون: أيتها الأفعى!

برتوزو: ومع ذلك فإنى أعرفه ، سأنزع الآن عصابته !

المجنون: (يتدخل بلهجة ساخرة ) مــا الذي كنت تنتظرين ، يا سنيورينا ، باستفزازاتك المكشوفة هذه ؟ أن تسمعينا نعترف بأننا في البوليس ، بدلاً من أن نضيع وقتنا في اقتفاء أثر هؤلاء الفوضويين الأربعة ، لو أننا جشمنا أنفسنا مشقة البحث بجدية في دروب أجدى ، كدرب المنظمات شبه العسكرية والفاشية التي يمولها رجال الصناعة ويقودها ويؤيدها العسكريون اليونانيون أو غيرهم ، لنجحنا في حل الألغاز المحيطة بهذه العمليات .

المدير: (إلى برتوزو الذى يتململ) لا تخف .. سيقلب لها كل تفكيرها المدير: (إلى برتوزو الذى يتململ) لا تخف .. سيقلب لها كل تفكيرها المنطقى فجأة.. هذه طريقته.. أنا الآن أعرفها ! إنها ديالكتيكية المجزويت !

المجنون: إذا كان هذا رأيك، فإنى اقول لك انك محقة، أنت على صواب.. لو أننا اقتفينا الدروب الاخرى لاكتشفنا أشياء وأشياء، ها، ها!

برتوزو: هذه هي ديالكتيكية الجزويت؟

المدير: لعمرى ، لقد جن!

برتوزو: (كمن سطعت عليه الحقيقة) جن! (يقفز) المجنون.. هو ذلك ! إنه هو!

الصحفية : أن أسمع مثل هذه التصريحات من أحد رجال البوليس، أؤكد لكم.. هذا شيء محير!

برتوزو: (یجذب المدیر من کم سترته) سیدی المدیر، لقد اکتشفت هویته، إنه ،، إنی أعرفه !

المدير: حسن، ولكن احتفظ بالأمر لنفسك ولا تشعه في كل مكان.. (يترك

برتوزو في مكانه وينضم الى المجنون والصحفية)

برتوزو: (ينتحى بالقوميسار جانبا) أقسم أنى أعرفه، هذا الرجل .. هو لم يكن أبدا من رجال البوليس .. انه متنكر!

القوميسار: عارف، أنت لا تضيف شيئا الى ما أعلمه، ولكن لا تدع الصحفية تسمعك.

برتورو : ولكنه معتوه .. ألا تفهم؟

القوميسار: المعتوه هو أنت. أنت لا تترك لى الفرصة حتى لسماع ما يقولون، أصمت!

المجنون: (الذي كان في هذه الأثناء منهمكا في الحديث مع الاثنين الآخرين بكمل كلامه) طبعا. أنت صحفية وأنت تجيدين الخوض في الفضائح التي من هذا النوع.. وإن تحسين إلا بضيق قليل حين تكتشفين أن هذه المنبحة التي راح ضحيتها أبرياء في البنك لم تقد إلا في دفن صراعات خريف ساخن ... وفي خلق التوتر اللازم لكي يطالب المواطنون ، الذين أسخطتهم وأثارت تقرزهم كل جرائم الاخلال بالنظام الاجتماعي، هم أنفسهم بحكومة قوية !

القوميسار: هذا الكلام.. لا أذكر ما إذا كنت قد قرأته في صحيفة «اونيتا» أم في صحيفة «الكفاح المستمر».

برتوزو: (يقترب من المجنون من الخلف وينزع عصابته) ها هو ذا ! أرأيتم، إن له عينا،. ها هي عينه !

المدير: قل لي.. أجننت ؟ طبعا له عين.. لم لا تكون له عين؟

برتوزو: إذا كانت له عين، فلم يحمل عصابة ؟

القوميسار: أنت أيضا لك عين تحت عصابتك.. ولكن أحدا لم ينزعها! (يجذبه جانبا) . إهدأ ، سأشرح لك الأمر فيما بعد.

الصحفية : ما ألطف هذا. أنت تحمل عصابة لجرد المزاج؟

المجنون : لا، بل لكيلا أسحرك بوسامتي. (يضحك)

الصحفية : ها! ها!.. أضحكتنى.. ولكن استمر ، حدثنى قليلا عن الفضيحة التي ستنتج عن هذا.

المجنون: فضيحة عظمى، أجل، كثير من الاعتقالات بين اليمينيين وبعض القضايا.. كثير من علية القوم يمسهم الرذاذ ... أعضاء في مجلس الشيوخ وكولونيلات ... أعضاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي يبكون، صحيفة «كورييري ديللا سيرا» تغير مديرها .. اليسار يطلب اعتبار الفاشيين خارجين على القانون.. سنري.. رئيس البوليس يتلقى التهاني على هذه العملية الجسورة.. وبعدها بقليل يحال الى التقاعد .

المدير: لا.. يا كابتن.. لا.. أوهامك هذه ـ اسمح لى أن أقول ـ لا تقوم على أساس،

الصحفية : هذه المرة، أنا معك، يا سيدى المدير.. أعتقد أن فضيحة من هذا النوع ستترتب عليها زيادة في هيبة البوليس . المواطن سيشعر بأنه يعيش في دولة أفضل ، في ظل عدالة أقل ظلما.

المجنون : طبعا.. سيكون هذا كافيا، وأكثر من كاف! الجمهور يطالب بعدالة بعدالة حقيقية ؟ حسن. علينا إذن أن ندبر أمرنا بحيث يقنع بعدالة

أقل ظلما بقليل ، العمال يصيحون : أوقفوا الاستغلال المهين؟ ندبر إذن أمرنا بحيث يكون الاستغلال أقل ضراوة بقليل، ونحرص بصفة خاصة على أن يكفوا عن الاحساس بالمهانة، دون أن يتوقف استغلالهم ... هم يريدون ألا يموتوا في المصانع ؟ نزيد إذن بعض تدابير الأمان ونمنح بعض العلاوات للأرامل . هم يريدون إلغاء نظام الطبقات؟ سنتحرى إذن التقليل من الفوارق أو أن نجعلها أقل ظهرورا، وهو الأفسضل . هم يريدون الشورة ؟ إذن نمنحهم اصلاحات . أو أفضل اصلاحات . أو أفضل من ذلك ـ نغرقهم في وعود الاصلاحات ذاتها فلا نحققها أبدا،

القوميسار: أتعرف بمن يذكرني .. بماروني .. هذا القاضى المتهم بالطعن في رجال القضاء ،

المديسر: لا ، لا .. صاحبنا هذا أسوأ من ذلك إنه مجنون كامل الجنون . برتوزو : هو بالتأكيد مجنون .. أنا منذ ساعة أقول لكم ذلك !

المجنون: المواطن العادى لا يهمه أن تختفى القذارات ، لا ، يكفى ، بالنسبة له ، أن يكون هناك من يندد بها ، وأن تحدث فضيحة وأن يمكنه التحدث عنها ، هذه عنده هى الحرية الحقيقية ، وهذا هو خير عالم ، هالليلويا ، سبحوا الرب!

برتوزو: (يمسك ساق المجنون الخشبية ويهزها) أنظروا الى هذه الساق .. ألا ترون أنها مزيفة ؟

المجنون : طبعا هي مزيفة .. هي مصنوعة من شجر الجوز إن أردت الدقة ، المدير : لقد فهمنا هذا كلنا، برتوزو: إنها خدعة. هي مربوطة الى الركبة! (يهم بفك الرباط) القوميسار: أيها المستهتر، دعه! أتريد أن تفكها؟

المجنون: دعه.. أرجوك.. يفكها لى.. شكراء لقد بدأت فخذى تنمل.

الصحفية: لم تقاطعه دائما ؟ أتحسب أنك ستنجح في القيضاء على مصداقيته أمامي لمجرد اثبات أن ساقه ليست ساقا خشبية ؟

برتوزو: لا، بل بإثبات أنه دجال وأنه مصاب به «نفاق الهوس» وأنه لم يصب أبدا في الحرب وأنه ليس بكابتن.

الصحفية: من مو إذن ؟

يرتوزو: هو، بساطة ...

(مدير البوليس والشاويش والقوميسار يهجمون على برتوزو ويضعون أيديهم على قمه ويجرّونه)

المدير: معذرة ، يا سنيورينا، إنه مطلوب على التليفون.

(یجلسون برتوزو أمام المكتب ویضعون سماعة التلیفون علی فمه)

القوميسار: (يحدثه في أذنه) أنت مصمم على اضاعتنا أيها المستهتر؟ (الى اليمين ، تستمر الصحفية والكابتن في الكلام دون أن يلقيا بالا الى رجال البوليس)

المدير: ألا تفهم أن الأمر يجب أن يبقى سراً ؟ لو أن السنيورينا الكتشفت أن هناك تحقيقا مضادا لرحنا في داهية!

برتوزو: أى تحقيق مضاد؟ (يضعون السماعة على فمه) آلو! القوميسار: تسالنى ؟ لم تتظاهر إذن بأنك تعرف كل شيء وأنت لا تعرف شيئا ؟ أنت تثرثر وتثرثر وتفسد كل شيء..

برتوزو: لا، أنا لا أفسد كل شيء ... أريد أن أعرف .

المدير: صه! (يضربه بالسماعة على يده) تحدث في التليفون وكفي!

برتوزو: آي.، آلو،، من المتحدث ؟

الصحفية: (التي لم تكف طوال الوقت عن التحدث الى الكابتن المزيف) أوه.. ما أغلرف هذا! سيدى المدير، لا تقلق بالك.. الكابتن .. أعنى الكابتن سابقا.. قال لى كل شيء.

المدير: ماذا قال لك؟

الصحفية : أفصح لي عن مويته الحقيقية!

القوميسار والمدير: عن مويته الحقيقية ؟

المجنون : نعم ، ما عاد في مقدوري مواصلة الكذب.. ثم انها اكتشفتها من نفسها،

المدير: أرجى، على الأقل، أن تكون قد حصلت منها على وعد بألا تذكرها في الصحيفة،

الصحفية: بل سأذكرها بالطبع! (تقرأ في مذكراتها) هذا هو ما كتبت: «في مركر البوليس، التقيت بأسقف في ثياب مدنية! »،

القوميسار والمدير: أسقف؟

المجنون : نعم . آسف لأنى أخفيت ذلك عنكم.

(بحركات طبيعية جدا يقلب ياقته فتصبح ياقة رجل من رجال الكنيسة ذات نسيج أسود)

برتوزو: (يضرب جبهته براحة يده) لم يكن ينقصنا غير أسقف!

أرجو ألا تكونا قد صدقتماه!

(القوميسار يأخذ قماشة كبيرة ويحشرها في فمه)

القوميسار: ما أثقلك.. طلعت روحنا!

(المجنون يخرج طاقية حمراء ويضعها على رأسه بحركات بطيئة ومدروسة. يفك زرارا من سترته كاشفا عن صليب دباروك، من الذهب والفضة. وأخيرا يضع في اصبعه خاتما ذا حجر بنفسجي ضخم)

المجنون: اسمحوا لى أن أقدم نفسى: الأب أوجستو برنييه، المعين من قبل الفجنون: القاتيكان كمراقب اتصال لدى البوليس الايطالي.

(یمد خانمه الی الشاویش لیقبله. الشاویش یقبل الخاتم بنهم)

برتوزو: (یقترب وینزع «بزازته، مدی لعظه) . اتصال لدی البولیس!

المجنون : بعد أن قُذف الأب المقدس بالحجارة في سردينيا وكذلك، مؤخرا، في مقره بكاستيل جندولفو، كان من واجبنا - وأظنكم تفهمون هذا - باعتبارنا مسئولين عن الكنيسة، أن نتخذ اجراءات وقائية.. أن تكون لنا اتصالات.

برتوزو: آه، لا، لا! لقد زدتها كثيرا! ها نحن الآن ازاء أسقف بوليسى!
(القوميسار يضع «البزازة» في فمه ويأخذه جانبا)

القوميسار : نحن أيضا نعرف أن هذه خدعة، ولكنه جعل من نفسه أسقفا لينقذنا .. فهمت ؟

برتوزو: لينقذنا؟ هل أصبت بنوبة تديّن؟ تريد أن ينقذ روحك ؟

القوميسار: كفى ، قبل خاتمه . (يرغم برتوزو على الاقتراب بشفته من يد المجنون الذى نجح في هذه الأثناء ، مستمهلا ودون أن يفرض ذلك عليهم ، فى ارغامهم جميعا على تقبيل خاتمه معبرين بذلك عن خضوعهم )

برتوزو: لا . والله لا أقبل الخاتم . أنا أرفض ذلك . يبدو لى أنكم أصبحتم جميعا مجانين! لقد عداكم!

(القوميسار والشاويش يعدان بسرعة البرق أشرطة طبية لاصقة ويضعانها على فمه بخشونة فيغطون نصف وجهه، ابتداء من الأنف فأسفل)

الصحفية: ما الذي دهاه ، هذا المسكين؟

المجنون : نوبة ، فيما أعتقد . (يسحب إبرة من كتاب الصلوات الذى يحمله ويتهيأ لحقنه بها) أمسكوه . ستفيده هذه الإبرة . هي مهدىء مما يعده الرهبان البندكتيون.

المدير: البندكتيون ؟

المجنون : أجل . إنه بندقية في محلول ! (ويسرعة حية الكويرا يحقن برتوزو ، ثم يسحب الابرة وينظر اليه) مازال بها قليل.. أتريد بعضها؟ (يحقن المدير، دون أن ينتظر رده، بسرعة مصارع الثيران النخاس . تصدر من المدير أنة مختنقة) الصحفية : لن تصدقني، يا صاحب الفخامة، ولكنك حين صحت، منذ لحظة، بمناسبة الفضائح قائلا: «هالليلويا» ، خيل إليّ ، ولا تؤاخذني على جرأتي ...

المجنون: لا عليك ..

الصحفية: قلت في نفسى: «أوه.، هذا أسلوب القساوسة!» ألا يسيئك هذا؟

المجنون : يسيئني لماذا؟ لقد تحدثت حقا بلغة رجال الدين.. لأني منهم.

(برتوزو يكتب بقلم أسود على ظهر صورة رئيس الجمهورية: «هذا دجال كذاب، وهو مجنون، ويرفعها متوخيا أن يظل خلف الأسقف الزائف)

المجنون: من جهـة أخرى ، فإن القديس جريجوار العظيم، حين اكتشف ، بمجرد انتخابه كبابا، أن الناس تلجأ الى مختلف الحيل لتغطية الفضائح الخطيرة ، غضب غضبة عارمة وأخذ يصيح قائلا: «نوليموس اوت فليموس، اومنيبوس جنتيبوس ، جوستيسيان ايت فيريتاتم».

الصحفية : أرجوك يا صاحب الفخامة .. لقد رسبت ثلاث مرات في امتحان اللاتيني .

المجنون : معذرة لقد قال باختصار: «سواء قيل هذا أم لم يقل، فإنى سأفرض العدالة الحقيقية .. وسأفعل المستحيل لكى تنفجر الفضائح بأكبر ضجة . ولا تخشوا أن يبتلع هذا العفن كل سلطة مرحبا بالفضيحة، لأنها هي التي يرتكز عليها دائما سلطان الدولة المقيم ».

الصحفية : رائع!.. هل يضايقك أن تكتبها لى بالكامل.. هنا؟ (المجنون يهم بكتابة الجملة، المترجمة ، بطبيعة الحال، مع التصرف عن «سان جريجوار، على كراسة

- الصحفية . فى هذه الاثناء ينزع القوميسار من يدى زميله الكرتونة التى عليها صورة الرئيس ويمزقها)
- المدير: (يهجم عليه) ماذا تفعل أيها الرجل؟ مزقت صورة الرئيس؟ ألا تعرف أن هذه جنحة؟ ما الذي جرى لك؟
- القومیسار: ولکن ، سیدی المدیر، ألا تری ما کتبه علیها! (یشیر الی پرتوژو)
- المدير: قد أشاركك الرأى بشأن ميله الى توجيه رسائل ميلودراماتيكية للشعب، ولكن هذا ليس سببا لتمزيق صورته، هذا شيء مخجل! (الصحفية تنظر فوق كتف الأسقف وتتمعن في فحوى جمئة سان جريجوار)
- الصحفية : الذي يتضع منها باختصار أنه إن لم تكن هناك فضيحة ، فيجب اختلاق فضيحة ، لأن هذه وسيلة رائعة لتوطيد أركان الحكم بالتخفيف عن ضمائر المضطهدين،
- المجنون : تمام ، هذا هو التنفيس الذي يزيل جميع التوترات ، وأنتم، معشر المحنون : الصحفيين المستقلين ، أنتم كهنته أصحاب الفضل .
- الصحفية : أصحاب الفضل؟ ليس هذا صحيحا بالنسبة لحكومتنا التي ترغي وتزبد وبجرى كالمجنون وتكيل لنا الضربات كلما اكتشفنا فضيحة ما،
- المجنون : حكومتنا فعلا ترغي وتزيد .. علما بأنها «بوربونية» قبل رأسمالية.. أنظرى ، على النقيض من ذلك ، البلدان المتطورة ، كبلدان شمال أوروبا! أتذكرين فضيحة «بروفومو» في انجلترا؟

وزير الحسربيسة الذي دخل دوامسة العساهرات والمخسدرات والمجاسسوسية ... !!! هل انهارت الدولة ؟ البورصية ؟ أبداً . بالعكس . لم يحدث أبداً أن كانت البورصة والدولة أقوى مما كانتا بعد هذه الفضيصة . الناس كانت تقول: «هناك فعلا – ولا شك عفن ، ولكنه عفن يصعد الى السطح ..» أما نحن ، فإننا نتمرغ فيه ، بل نحن نتجرعه تجرعا ، ولكن أحدا لا يزعم أنه شاى بالليمون ، وهذا هو المهم !

المدير: أنا أحتج ! كأنك تقولين إن الفضيحة إنما هي السماد للحكومة الاجتماعية الديمقراطية.

المجنون: الأمر كما تقول تماما. الفضيحة هي سماد الحكومة الاجتماعية الديمقراطية. بل إني أذهب الى أبعد من هذا: الفضيحة هي خير ترياق لأسوأ السموم، الذي هو صحوة الضمير الشعبي. لو أن الشعب صحا الضعنا، أمريكا مثلا، التي هي بلد اجتماعي ديمقراطي حقيقي، هل فرضت في أي وقت من الأوقات رقابة على المذابح التي ارتكبها الامريكيون في قييتنام؟ أبدا، بالعكس! كل الصحف اليومية كانت تنشر صور النساء اللاتي ذبحن، والاطفال الذين أزهقت أرواحهم، والقرى التي دمرت، أنتم تذكرون ولا شك أيضا فضيحة الغاز الذي يصيب من يتنشقه بالشلل! هذا الغاز الذي صنعت منه أمريكا كمية تكفي لإفناء الجنس البشرى بأكمله ثلاث مرات. أتعتقدون أن الرقابة منعت نشر هذا الخبر؟ ولا في الحلم! كان يكفي أن تفتح جهاز التيفزيون لترى عربات القطارات تسير في صف بلويل: «الي أين تذهب هذه العربات؟ » ــ «إلى

البحر! » ـ «ماذا في هذه العربات؟ » ـ «غاز يصبيب مستنشقه بالشلل! ستفرغ حمولتها في البحر على أميال قليلة من الشاطئء! » بحيث إذا حدث زلزال صنفير أو موج عال مفاجيء، تحطمت الصناديق وصعد الغاز.. جُلُو .. جُلُو .. الى السطح ومتنا جميعا.. متنا جميعا ثلاث مرات على التوالى ! على هذا النحو يستطيع الناس أن يعبروا عن استنكارهم وامتعاضهم: « ما هذه الحكومة ؟ هؤلاء الجنرالات الذين تتقزز منهم النفس!» . استنكار وراء استنكار ثم ، طيط ، الضرطة المريحة . لاحظ أن الجميع يقبلون النظام، لا المستغلون وحدهم ، بل من يعانون من استغلال غيرهم لهم ايضا ، أتذكرون مظاهرة عمال المباني في نيويورك ؟ ألوف من العمال نزلوا الى الشارع مسلحين بعصبي وخود، تأهبا لإعطاء درس للهدامين القذرين ، سواء من البيض أو من السود، الذين طافوا المدينة وهم يرفعون الفتات كتب عليها: «الحرب على الحرب» و «يسقط استغلال الانسان للإنسان » ، والذين هديوا بإسقاط دولة أرباب عملهم . شيء بديع : المستغَلُّون يدافعون عن

القوميسار: ما معنى هذا ؟ الانجيل طبقا لرواية شهر إين لاى ؟ الصحفية : عفوا، وبمناسبة حرية الكلمة في أمريكا، ما قواك في اغتيال مائة وخمسين على الاقل من زعماء حركات السود خلال السنتين الأخيرتين؟

المجنون : أنا تحدثت عن «حرية التكريع والجشاء» لا عن «حرية الكلمة» وشتان ما بين الاثنتين، وعلاوة على ذلك، فإن زعماء حركات السود،

هؤلاء الذين تتحدثين عنهم ، لم يكونوا يحترمون قواعد اللعبة . كانوا يقولون في كل مكان : «أيها الإخوة والرفاق ، إن أردنا حقا أن نشهد ميلاد «الرجل الجديد»، إن أردنا حقا أن نفتح أبواب الأمل في مجتمع أفضل، فيجب أن نقوض هذا النظام من أساسه ! يجب أن نحطم الدولة الرأسى مالية »! هل نحن مجانين ؟ في مثل هذه الحالة من البديهي أن ينطلق اثنان من رجال البوليس في زيهم الرسمي، وأزرارهم تلمع، ومسدساتهم ظاهرة وأن يصلا الي بيت الداعية المذكور: «طق، طق!» – « من بالباب؟». – «طاب صباحك ، لا تؤاخذنا . هل أنت الذي يتجول بلافتة كتب عليها «تسقط الحرب» و «استغلال الانسان للانسان؟» – «أجل، أنا» – «تشرفنا . بوم ! و «استغلال الانسان للانسان؟» – «أجل، أنا» – «تشرفنا . بوم ! كبعض معارفي: «أنا لم أكن حاضرا، الذي فعلها هو معاوني»، إطلاقا . إنه يتحمل مسئوليته كاملة ! «أجل، أنا الذي أعطيت الأمر . لأن هؤلاء الناس أعداء الوطن، وطننا العظيم، المجيد!»

برتوزو: ارفعوا أيديكم .. ظهوركم الى الحائط وإلا أطلقت النار!

القوميسار: ما هذا يا برتوزو؟ أجننت؟

برتوزو: قلت ارفعوا أيديكم.. أنت أيضا يا سيادة المدير.. ليكن في علمكم أنى لم أعد مسئولا مما أفعل.

الصحفية : رباه!

المدير: إهدأ ، يا برتوزو ، إهدأ .

برتوزو: إهدا أنت، يا سيدى المدير، لا تخش شيئا. (يأخذ من المكتب مجموعة من القيود الحديدية ويسلمها للشاويش ويجبره

على وضع قيد في يد كل من الصاضرين) هيا. أشبكهم الواحد بعد الاخر في المشجب. (هناك بالفعل في آخر الغرفة مشجب أفقى عال يشبك الشاويش فيه الجميع واحدا بعد الآخر: قيد حول المعصم والآخر مشبوك في المشجب) لا تنظروا اليّ بهذه الوجوه، بعد قليل ستفهمون. هذه هي الوسيلة الوحيدة التي بقيت لي كي أسمعكم كلامي. (إلى الشاويش الذي لا يعرف ما إذا كان عليه أن يضع القيد في يد الصحفية أيضا) أجل، السنيورينا أيضا.. وأنت أيضا. وثم يخاطب المجنون) أما أنت ، يا عزيزي فريجولي ديلبورتو جيودا فقل من فضلك لهؤلاء السادة من أنت في الحقيقة ديلبورتو جيودا فقل من فضلك لهؤلاء السادة من أنت في الحقيقة البوليس والصحفية يريدون أن يعبروا عن شيء من البوليس والصحفية يريدون أن يعبروا عن شيء من الامتعاض للمعاملة غير الكريمة التي عوملوا بها)

المجنون : بكل سيرور، ولكننى إن قلت لهم من أنا بالكلام ، فيقد لا يصدقوني.. وهذا ما أخشاه،

برتوزو: أتريد \_ ريما \_ أن تقول لهم ذلك بالغناء ؟

المجنون : لا . يكفى أن أطلعهم على أوراقى . ، دفتر مستشفى الأمراض النفسية . . الخ .

برتوزو: موافق.. أين هو؟

المجنون : هناك في الحقيبة.

بربورو : تحرك. إذهب وأحضرها ، ولا تحاول أن تعبث وإلا قتلتك!

(المجنون يخرج نصف دستة من الدفاتر والملفات) المجنون : ها هي.. (يدفع بها الى برتوزو)

برتوزو: (يأخذها ويوزعها على مجموعة المقيدين. يتسلمها كل منهم بيده اليسرى الطليقة) خذوا، يا حضرات السادة، لا يصدق هذا إلا من رآه.

المدير: مستحيل! مدرس رسم سابق؟ في اجازة مرضية؟ مصاب بجنون العظمة؟ يعني مجنون!

برتوزو: (يتنفس الصعداء) منذ ساعة وأنا أقول لكم ذلك.

القوميسار: (وهو يقرأ في دفتر آخر) مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية في «ايمولا» و «فوجيرا» و «فاريزي» و«جوريزيا» و «بارما». لقد مر بها جميعاً!

المجنون : طبعا، جولة ايطاليا المجانين!

الصحفية : خمس عشرة صدمة كهربائية .. عشرون يوما في العزل .. ثلاث و نوبات من تخريب الآثار .

الشاويش : مصاب بهوس إشعال النيران .. عشر حرائق إجرامية ! الصحفية : أرنى ! أشعل النار في مكتبة الاسكندرية بمصر.. في القرن الثاني قبل الميلاد،. يآه !

برتوزو: مستحیل. أرینی (یتفحص الورقة) انه مو الذی أضافها بیده .. ألا ترین ؟ ابتداء من كلمة مصر...!

المدير: ومزيف، بالإضافة الى كونه كذابا ومقلدا ومنتحلا للصفات .. (إلى المدير : ومزيف، بالإضافة الى كونه كذابا ومقلدا ومنتحلا للصفات .. (إلى المديرة على ركبته وكأنه

غائب) سأزج به في السجن لانتحاله صفات دينية ومدنية كاذبة ولإساءة استخدامها!

المجنون : (ساخرا) تت ت (بحركات تفيد النفى)

برتورو : لا فائدة . هو مجنون رسمى .. أنا أعرف كل شيء.

الصحفية : خسارة ، كنت قد أعددت في رأسي مقالا في غاية الجمال ، ولكنه حطم كل شيء !

القوميسار: بل أنا الذي سأحطمه ، لو سمحت ، يا برتوزو ، أطلق يدي من هذا القيد..

برتورو: وبذلك تورد نفسك موارد الهلاك . المجانين في بلدنا ، كما تعرف، معتبرون كبقرات الهند المقدسة .. اذا مسستهم أعدمت بلا محاكمة .

المدير: أيها المجرم، أيها المجنون الأثيم، تنتحل صفة القاضى المكلف بإجراء تحقيق مضاد، أنا حين أفكر في الازعاج الذي سببته لي....

المجنون : كلا، لم يكن ازعاجا شديدا لا سيما اذا قورن بذلك الذي سيحدث الآن.. أنظروا هنا! (يخرج من الحقيبة العلبة التي نسيها برتورو على المائدة) عنوا حتى العشرة وسنطير كلنا في الهواء!

برتوزو: ما هذا الذي فعلته ؟ لا.. لا تكن أحمق!

المجنون: انا مجنون ولست بأحمق.. زن كلامك يا برتوزو.. واترك هذا المجنون المسدس وإلا وضعت أصبعي على الزناد وسبقتك !

الصحفية : يا إلهى .. أتوسل اليك ، يا سيدى المجنون !

المدير: لا تقع في الفخ، يا برتوزو .. هي قنبلة نزع فتيلها .. كيف يمكن أن تنفجر؟

القوميسار: أجل.. لا تقع في الفخ!

المجنون : إسمع ، يا برتوزو: أنت تفهم فى هذه الصنعة ، رغم أنك لا تفهم فى هذه الصنعة ، رغم أنك لا تفهم فى الأجرومية . أنظر ، هل هناك زناد أم لا . أنظر هنا . ، ألا تراه ؟ إنه «لونجبار» صوتى .

برتوزو: (يكاد يغمى عليه ويترك المسدس ومفاتيح القيود الحديدية تسقط من يده) لونجبار صوتى؟ أين وجدته ؟ (المجنون يلتقط المفاتيح والمسدس)

المجنون : كان عندى.. (يريه حقيبته الكبرى) عندى فى هذه الحقيبة كل شيء ، وقد وضعت فيها جهاز تسجيل سجلت عليه كل ما قلتموه منذ أن دخلت. (يخرج جهاز التسجيل ويريهم اياه) ها هو ذا!

المدير : وماذا تنوى أن تصنع به؟

المجنون : أستخرج منه مائة نسخة وأبعث بها في كل مكان : إلى الأحزاب وإلى السحف وإلى الوزارات، ها ! ها ! .. هذه النسخ هي التي سنتكون قنبلة !

المدير: إسمع ، إسمع ، أنت لا تستطيع أن تفعل هذا ، أنت تعرف جيدا أن تصريحاتنا معيبة لأنك انتزعتها منا بانتحالك صفة القاضى ،

المجنون : ليس هذا مهما .. المهم هو أن تنفجر الفضيحة .. «نوليموس اوت

فليموس»! وأن يصبح الشعب الايطالي أيضا، كالشعب الأمريكي والشعب الانجليزي، اجتماعيا ديمقراطيا وعصريا، وأن يكون في إمكانه أخيرا أن يصيح: « نحن في الخراء حتى الأعناق، هذا صحيح . على أننا ، لهذا السبب بالذات ، نسير مرفوعي الرؤوس! » .

روايات الهلال تقدم لك باقة الروايات التي فازت بأحسن إصدارات إبداعية في السنوات الماضية في طبعات إضافية



عرناطة تعام

محب روایة ۱۹۹۲













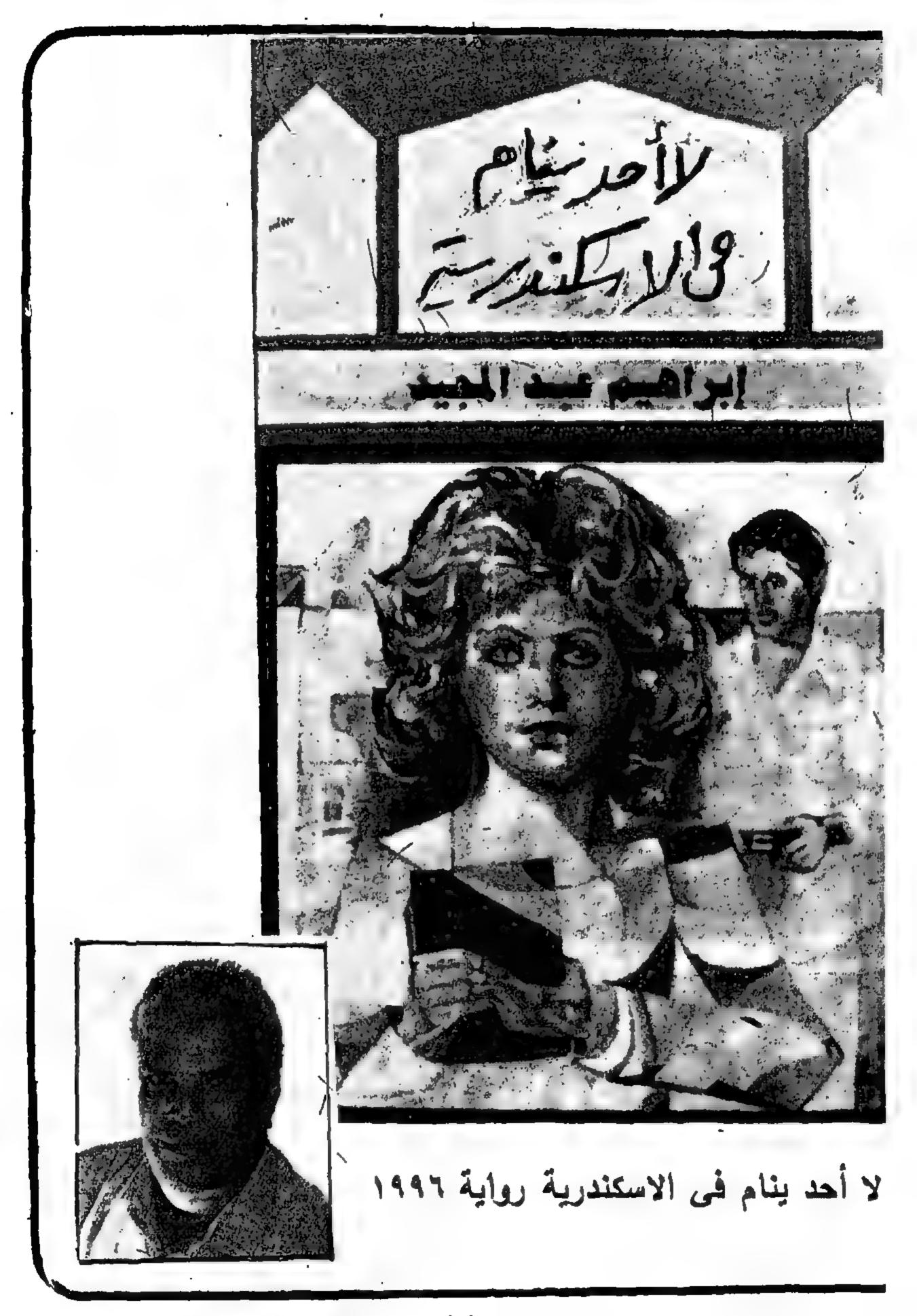



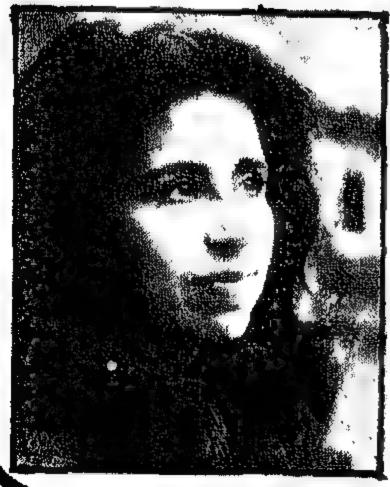

زينة الحياة قصص ١٩٩٦

## كتاب الهلال يقدم



يصبدر: ٥ فسيسراير ١٩٩٨

روايات الهلال تقدم:

# يوميات ضابط في الأرباف

بقلسم مدى البطران

تصدر: ۱۰ فیرایر سنة ۱۹۹۸

## سلسلة روايات الهلال التي صدرت خلال عام ١٩٩٧

|   | قرش        |                                                  |
|---|------------|--------------------------------------------------|
|   | £ * *      | مصرية - فوزية أسعد - ترجمة: أحمد عثمان           |
|   | 40+        | لیل ونهار سلوی یکر                               |
|   | ٨٥٠        | شرف - صنع الله ابراهيم                           |
|   | 4          | الصمت - شوساكواندو - ترجمة كامل يوسف حسين        |
|   | ۸••        | ابنة المملوك - محمد فريد ابو حديد                |
|   | 4          | خرائط للموج - سهام بيومى                         |
|   | •••        | الرجل الذي مات- د.ه لورانس- ترجمة: د. رمسيس عوض  |
| • | <b>Y**</b> | أوراق سكندرية - جميل عطيه ابراهيم                |
|   | 4          | سفر البنيان - جمال الغيطاني                      |
|   |            | وصل القطار في موعده - هاينريش بول - ترجمة: أحمد  |
|   | 40.        | عمر شاهین                                        |
|   | £ * *      | الطائر الفردوسي (قصة حب مصرية)-د. شكرى محمد عياد |
|   | V * *      | اهبطوا مصر - محمد عبد السلام العمرى              |
|   |            |                                                  |



رقم الايداع : ١٩٩٧ / ١٤٧٦٠ I. S. B. N 977-07-0572-I



#### داريو فو

● كاتب مسرحي إيطالي فاز بجائزة نوبل عام ١٩٩٧، وهو أيضا ممثل، ومخرج مسرحي،

مولود في شمال مقاطعة لومبارديا المتاخمة لحدود سويسرا في ٢٤ مارس ١٩٢٦.

درس السرسسم فسى أكاديمية بربرا بروما، كما درس الهندسة .

● كون ثنائيا مسرحيا مع زوجته فرانكا رامي ، واهتما بتقديم أعمالهما للفقراء .

تميز مسرحه بإحياء حالات مسرحية ساخرة ، وحارب في كتاباته الفاشية والينمين ، ومنعت الولايات المتحدة دخوله إليها لمواقفه الثورية ضدها ،

من أعماله المسرحية «قصة النمر» ، «اللغز المضحك» ، «شيطان بنهدين»، «لا تدفع الحساب» ، «ايزابيلا وثلاث سفن ومحتال» ، «أرجو أن تسرق أقل ما يمكن» ، «المشهد الجديد» ، وغييرها من المسرحيات .

● من أقبواله: «لا أهتم بالسيباسة قسدر اهتمامي بالعدالة».

## هذه المسرحية

استوحى الكاتب الإيطالي هذه المسرحية ، المكتوبة عام ١٩٧٠ من حادث حقيقي شهدته الولايات المتحدة قبل ذلك بعام ، ولكنه نقل أحداث المسرحية إلى إيطاليا ، بعد أن شغلت الرأى العام لفترة من الوقت في كل أنحاء العالم ..

إنها مسرحية حول علاقة رجل فوضوى بأجهزة الأمن . ويرى الكاتب أن الدولة تدفع الشرطة لتنفيذ سياستها القمعية ، من خلال تحقيقات لإدانة رجل فوضوى تم القبض عليه بعد سلسلة من انفجارات عديدة ، وصارت التحقيقات بين الفوضوى ورجال الأمن أشبه بلعبة الفأر والقط ، فالأول يهدد بإلقاء نفسه من النافذة ، ويتحول رجال البوليس السياسى إلى أداة السخرية ،

إنها مسرحية جريئة ، استحق الكاتب أن يقترب بها ، ويغيرها من الأعمال ، من قلوب الناس ، وأن يفوز بجائزة نوبل ، ليثير دهشة النقاد .. لكن من يتتبع أسلوب الكاتب وحواره الرشيق ، يعرف السبب الذي من أجله فاز الكاتب داريو فو بنوبل ١٩٩٧ .

## عائلة روايات الهلال

- الراقى عربيا وعالميا ، فشارك معنا عابئاتنا الابداعية: «عائلة روايات الهلال».
- احرص على اقتناء نسختك الشهرية ، أو احرص على الاشتراك فيها تصلك بالبريد المضمون الى عنوانك .
  - ٤٧ عاما من الابداع المثالي .
- تم اختيار أعمالنا لتكون أفضل الاصدارات السنوات الأخيرة بصفة متتالية.
- تحصل رواياتنا على اهم الجسوائر الأدبية. وتتم ترجمتها إلى لغات العالم.
- مرة أخرى .. إذا كنت من قراء الابداع الجيد .. فانضم الى «عائلة روايات الهلال» .









## نبع الأداب والثقافة المعاصرة

من: أدب، وقصة، ودراسة، وسير، وبحوث، وفكر، ونقد، وشعر، وبلاغة، وعلوم، وتراث، ولغات، وقضايا، وتاريخ، واجتماع، وعلم نفس، ورحلات، وسياسة ... إلخ.

## صدر من هذه السلسلة:

- الحياة مرة أخرى.
- التنويم المغناطيسي -
  - نوم العازب.
- من شرفات التاريخ جـ ١ .
  - أم كلثوم .
  - المرأة العاملة.
  - قادة الفكر الفلسفى .
- الملامح الخفية (جبران ومي).
  - عبد الحليم حافظ.
    - انقراض رجل .
  - الشخصية المتطورة.
  - محمد عبد الوهاب.
  - الشخصية السوية.
  - الشخصية القيادية.
    - الإنسان المتعدد .
    - الشخصية البدعة.
      - فكروفن وذكريات.
        - ساعة الحظ .
- سيكولوجية الهدوء النفسي.
  - الإعلام والخدرات.
  - من شرفات التاريخ جـ ٢ ـ
    - الشخصية المنتجة.
  - الأسرة مشكلات وحلول.
    - ظلال الحقيقة.
- شعرة معاوية ، وملك بني أمية .
  - مذكرات خادم.

- الإنسان الباهت. طيبة أحمد الإبراهيم نوال مصطفى يوسف ميخائيل أسعد

محمد حسن الألفى د . محمد رجب البيومي

مجدى سلامة سوزان عبد الحميد أغا يوسف ميخائيل أسعد

لوسى يعقوب

مجدى سلامة

طيبة أحمد الإبراهيم يوسف ميخائيل أسعد

مجدىسلامة

يوسف ميخائيل أسعد يوسف مبخائيل أسعد طيبة أحمد الإبراهيم يوسف ميخائيل أسعد لوسى يعقوب

محمد حسن الألفى يوسف ميخائيل أسعد د . نوال محمد عمر

د . محمد رجب البيومي

يوسف ميخائيل أسعد مجدىسلامة

طبية أحمد الإبراهيم عرفات القصبى قرون

طيبة أحمد الإبراهيم

طباعة وتشر الوُسسة العربية الحدبث للطبع والنشر والتوزيع ــ المطابع ١٠ . ١٠ . ١٣ شارع ١٧ النطف الصلا بالعباسية ــ الكتبات ١٠، ١١ شارع كامل صدقى بالفجالة ــ ٤ شارع الإسحاقي بنشبة البكري ــ روكسي بالتحير المستندة النف المرة ت: ١٨٣٥٥٥١ \_ ١٨٢٥٥٥١ ج . م . ع / فساكس \_ 10650 208/2596650

